# و المراد المراد

نظرة في الحركات الحديثة في العالم الأسلامي تأليف

ل. ماسينيون الاستاذ بجامعة باريس وعضو المجمع اللغوى الملكى المصرى ك. ك. برج جامعة ليدن

ه. ا. ر. جب
 أستاذ اللغة العربية بجامعة لندن
 عضو المجمع اللغوى الملكي المصرى
 ج. كامبفها ير
 جامعة برلين

لفتنانت كولونل فرار بالجيش الهنــــدى سابقا

أشرف على تحريره الاستاذ . جب . و نقِله عن الانجليزية

#### مح والإلادي ك وزير

اليسانسيه فى الفلسفة مع درجة الشرف الأولى والطالب بكلية الآداب بالجامعة المصرية بالجيزة راجع الترجمـــة وقدم لها الائستاذ وجب،

#### محتويات الكتاب

خطاب الاستاذ وجب، النبي يأذن فيه بترجمة الكتاب ونشره

كلمة المنرجم مقدمة الا ُستاذ رجب، للترجمة العربية

الفصل الاول: مقدمة للمشرف علىالتحرير

الفصل الثاني: إفريقية (ماعدامصر)للا ستاذلويس ماسينيون بجامعة باريس.

الفصل الثالث: مصر وآسيا الغربية للاستاذج . كامبفماير بجامعة براين

الفصل الرابع: الهند للفتنانت كولونل م. ل. فرار

بالجيش الهندى سابقا

الفصل الخامس: إندونيسيا للاستاذك.ك. برج مجامعة ليدن الفصل السادس: وجهة الاسلام للمشرف على التحرير

فهرس مصور العالم الا"سلامي

#### خطاب الاستاذ . جب ، الذي يأذن فيه بترجمة الكتاب ونشره .

PHOFESSOR H A R GIEN

SCHOOL OF ORIENTAL STUDIES (UNIVERSITY OF LOFDON)
FINBBURY CIRCUS, E.C.Z.

حصرة الفاضل محد عبد الهادى أبو ريده قد تلقبت خطامكم بسرور زائد وعرضت طلبكم في الحال الى المستو معمده المطبعة الذي له حق نشر الكتاب "مسيرالاللم" وقد استقبل المشروع بالرضي والاستمان وقد استقبل المشروع بالرضي والاستمان وتفضلوا بقبول المتمية والسلام الم

tallier

## كلمة المترجم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدته والصلاةوالسلام علىسيدنا محمد رسول الله وعلى آلهوصحبه ومن والاه وبعد فريما كنت محتاجا لشي. من الا بانة عن سبب ترجمة هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدى قراء العربية ،فقد وقع في يدى منذعاموما كدت أتم قراءته حتى مايتسع لذلك كتاب صغير الحجم لايقصـد به تفصيل موضوع للبحث بل الا شارة إلى أهم مايسترعي النظر فيه . ولا ريب أن لموضوع الكتاب من خطر بقدر مافيه من طرافة لا أن الباحثين في الا سلام والمسلمين لم يعنوا بتناول الناحية الاجتماعية والدينية والفكرية إلا قليلا، و إذا كان المسلمون قــد طال اتصالهم بأوروبا واشتد تأثرهم بالمدنية الاثوروبية خيرها وشرها فقد أصبحنافي حاجة إلى مايكشف لناعن مدى تطورالشعوب الاسلامية وعنخطواتهذا التطوروظروفه التاريخية والعوامل التي ساعدت عليه وعن مسلك المسلمين إزاء المدنية الغربية ومقدار قبولهم أورفضهم لهــا وعن وسائلهم فى حل مشكلانهم الحاضرة وما أصابوا من نجاح ثمعن وجهة الأسلام فيجملته ومحاولته التوفيق بين أنظمته وبين العصر الحديث · جاء هذا الكتاب وافيا بهذا الغرض لا ُ نه يوجه أكبر العناية إلى تحليل تيارات الفكر الداخلية بينشعوبالا سلاموما يترددبينهم من نزعات ويفصل مايشغل بالهم من الناحية الدينية والاجتماعية ، ويكاد القارى. العربي لا يجد كتابا يجمل له الكثير من شئون المسلمين مع تناثي بلادهم واختلاف لغاتهم وتنوع مشكلاتهم على طريقة علمية وبقلم باحشين ثقات كهؤلاء الأساتذة الذين عنى كل منهم بدراسة الناحية الى كتب عنواو حبر

شئونها بنفسه •

هذا مابعثى على مكاتبة الاستاذ, جب, مستأذنافى ترجمة الكتاب و نشره ، وقد أذن لى بعد عرض طلبى على صاحب الحق فى طبع الكتاب كما يرى فى صورة خطابه إلى ، ولما حضر الاستاذ إلى مصر عضوا فى المجمع اللغوى الملكى المصرى أسعدنى الحظ بمقابلته فتكرم بمراجعة كثير من الكتاب على الا صل الانجليزى وضحى فى ذلك بالكثير من وقته الثمين وأوضح كثيرا بما فى الكتاب وكتب مقدمة للترجمة العربية فله الشكر كله على ذلك .

ولم أجد في ثنايا الكتاب كثيرا بما يحتاج إلى التعليق، ولم أعلق إلا على بعضه في اختصار لكى أترك القارى، مع المؤلف وجها لوجه ولكى تكون مهمتى قاصرة على نقل ما في الكتاب في إخلاص ودفة وعرضه للقارى، ليرى فيه وأيه ، وربما رأى القارى، العربي ما يسترعي نظره لا ول وهلة ، وهذا طبيعي لاختلاف وجهة نظر الباحثين ولا أن الباحث الخارجي يستطيع أن يتبين في حياة المسلمين نواحي قد تفوتهم ، ورأى الغير. مهما يكن لا يخلو من فائدة ، ويجب على المسلين أن يقرمواكل ما يكتب عنهم ليروا أنفسهم من وجهة نظر الغير ، ولا ريب أن في هذا الكتاب كثير امن النظرات الصادقة في شئون المسلمين وقد ترجمت الكتاب أثناء دراستي ولم أشرع في طبعه الابعد اجتحان الليسانس وأرجو أن أكون قد وفقت في اختياره وفي ترجمته بقدر ما تسمح بذلك ظروف وأرجو أن أكون قد وفقت في اختياره وفي ترجمته بقدر ما تسمح بذلك ظروف طالب يجتهد في افتصاد بعض وقته لعمل كهذا يكلف من يضطلع به مشبقة كبيرة ، وأختم كلمتي بتكرير الشكر للا ستاذ و جب ، ولكل من ساعدني وأيدني في أمر هذا الكتاب ؟

القاهرة في ١٤ صفر سنة ١٣٥٣ ( ٢٧ ثمانيو سنة ١٩٣٤ ) محمد عبد الهــادى أبو.ريدة الطالب بقسم الماجستير بكلية الآداب بالجامعة المصرية

#### مقدمة للنرجمة العربية

#### بقلم الأستاذ «جب»

كنت أتحدث يوماً إلى صديق زار البلاد الشرقية كثيراً فسألى: دهل تدلى على كتاب يصور لى حالة المسلمين فى جملتهم ؟ فلقد قرأت كتباً كثيرة غير أن كلا منها لا يتناول إلا جزءاً صغيراً من بلاد الاسلام ومعظمها لا يتناول إلا الناحية السياسية ، وإنما أريد كتاباً يصفحياة المسلمين في جميع مناطق الاسلام الكبرى ويبين كيف تأثروا بما انتشر فيهم من الا فكار الا ورويية ويصف ما بينهم من علاقات وما يشغل عقولهم من آراء إلى غير ذلك ، ، فأجبته: د إن الكتاب الذى يفى بحاجتك لم يكتب بعد فيما أعلم ، فقال : د و لماذا لا تكتب مثل هذا الكتاب ؟ ،

صادفت فكرته منى ارتياحاً ولكن أنى لا ،بل أنى لكائن من كان أن يكتب كتاباً كهذا ؟ فبلاد الا سلام متعددة ،ولغات شعوبه متغايرة أشدالتغاير ،ولا بدلن يريدالا بجابة عن سؤال صاحبي أن يخبر تلك الشعوب عن كشب،وأن يقرأ ما يكتبون على اختلاف لغاتهم، وأين من يعرف العربية والفارسية والتركية والا وردو والبنجاية والجاوية ولغة الملايو؟ وإذا عرف أحدهذه اللغات جميعاً فهل في طوقه أن يقرأ عشر معشار ما كتب بها ؟

لم يكن بد إذن من تقسيم هذا العمل بين نفر من العلماء لكل منهم خبرة خاصة بناحية مدينة . لكن أمر تأليف الكتاب لم يقف عندهذا الحد، فلكى يدرس كل أقليم دراسة وافية لابد من كتاب ضخم، فلم يكن بدمن أن نختار بعض بلاد الا سلام و نترك على الرغم منا بعض البلاد التي لها نصيب قليل أولا نصيب لها ألبتة في حركة الا فكار العامة في العالم الا سلامي مثل وسط أفريقية ووسط

آسيا، ثم استقر الرأى أخيراً على أن نخصص فصلا لكل من آسيا الغربية والهند وإندونيسيا، ولما كان المغرب مشكلاته الخاصة في علاقاته بأورو با رأينا أن نجعل له فصلا صغيراً وبعد أن عرف الذين اضطلعوا بكتابة أربعة الفصول المذكورة غاية هذا الكتاب في جملته والا سئلة التي لابد من محاولة الا جابة عنها أعطى كل منهم مطلق الحرية في أن يكتب ماشاء كيف شاء من غير أن يتقيد إلا بعدد الصفحات، والحق أنهم اختلفوا اختلافا عظيا في مناهج البحث وفي عرض المسائل، تنعكس من كتابة كل منهم صورة الظروف الحاصة بالناحية التي يكتب عنها وليس لى في هذا المقام أن أطيل في وصف ما تحويه تلك الفصول و ما يمتاز به كل منها بولكن إشارتي إلى نقط قليلة ربما تعين قارئي هذه الترجمة العربية ولا يدورن بخاد القارىء أن يحد في مجمل كهذا وصفاً مفصلا لجبيع نواحي حياة المسلمين في المغرب وآسيا الغربية والهند واندونيسيا ، فهناك كتب كثيرة منها الغث ومنها السمين تناول حياة هذه البلاد وحياة أهلها ، فأما الذي يرمي إليه مؤلفو هذا الكتاب فهو أن يحللوا تيارات الفكر التي تعبر عن حالة المسلمين الجبرة بحياة البلاد الشرقية المبلود والله المياب الذي له بعض الخبرة بحياة البلاد الشرقية المبلود الشرقية اللهلاد الشرقية المبلود الشرقية المبلود الشرقية المبلاد الشرقية المبلود الشرقية المبلاد الشرقية المبلاد الشرقية البلاد الشرقية البلاد الشرقية المبلاد الشرقية المبلاد الشرقية البلاد الشرقية البلاد الشرقية البلاد الشرقية المبلاد الشرقية المبلود الشرقية المبلاد الشرق المبلاد الشرق المبلاد الشرق المبلاد الشرق المبلاد الشروع المبلاد الشروع المبلاد الشروع المبلاد الشروع المبلاد الشروع المبلاد المبلاد الشروع المبلاد

فيرينا الا ستاذ ماسينيون مثلا مشكلة العمال الذين اتصلوا أكثر من جميع من عداهم من المسلمين اتصالا وثيقاً بالحياة الا وروبية جنداً مجبرين في الجيش أو مرتزقين في مصانع فرنسا والذين لايزالون على تمسكهم بمبادى الصوفية الا سلامية كما يمثلها أهل الطرق أما في آسيا الغربية فان المهمة أكبر وأشد تعقيداً ذلك أن تمايز الطبقات والشعوب وما تعرضوا لهمن مختلف أنواع الا تصال العقلية والا جتماعية كان من أثره إيجاد عدد كبير من الظواهر لكل ظاهرة دلالتها و مكانها في حياة عصرنا الحاضر، وكان للاستاذ كامبفها ير أن يختار من بيزهذه الظواهر ما يراداً كبر دلالة، وقد اختار وأحسن الاختيار —

التنظيم الجديد فى الحياة الاجتماعية والعقلية ، لان هذا التنظيم ظاهرة جديدة كان الحا أثرها فى إيجاد إرادة عامة وغاية عامة ، وبعد أن اختار إحدى الجمعيات \_ لا لانها أهم ولكن لانها تمثل نشاط سائر الجمعيات \_ أرانا تحليلا مفصلا لتكوينها وأغراضها ووسائلها :

أما فى الهند فان المشكلة تختلف عن ذلك، لان الصراع بين ثقافة الا سلام والثقافة الهندوكية قد جعل الناحية السياسية اليوم فى المكان الا ول، ونرى المسلمين كما يصفهم الكولونل وفرار ، جبهة متحدة للدفاع عن ميراتهم الدينى والسياسي أمام الا خطار التي يخشونها من أغلبية الهندوك الساحقة فى الحياة السياسية الجديدة الهند وفى أندونيسيا شيء من هذا حيث يظهرنا الاستاذ برج على عدد هائل من المسلمين ولكنه منعزل مشتث يواجه الحياة الجديدة بقلق، ويجهد لكى يضع برنامجا يسير عليه أمام مختلف البقبات التي لا تواجها أي جماعة إسلامة أخرى .

سيجدالقارى، فى هذه الفصول الأربعة ما يعينه على تمثل الحياة التى تختاج في المين السلمين، وما الفصل السادس إلا مثل هذه المحاولة لتاخيص الموقف، ورب ناظر آخر بمن تجعلهم الظروف أقدر على التحليل يرى رأيا آخر فى العوامل الموجودة فيرفع من شأن بعضها بما يرى أنه لم ينل تقديراً كافيا ويقلل من قدر ما يحسب أنه قدر أكثر بما يستحق، ولا إخال باحثانزيها يرى أن الصورة التى عرضتها محرفة تحريفا شديداً ، وإنى لا رحب بالترجمة العربية التى قام بهاصديق محمد عبد الهادى أبو ريدة أفدى الطالب بكلية الآداب بالجامعة المصرية ، وكما أريد بالنسخة الانجليزية أن تعين القارى الا وروبى على أن يرقب بعين العطف حركة الا فكاربين المسلمين فانى آمل أن تعين النسخة العربية قراءها على أن يقدروا الوحدة الجوهرية التي هى المطمح الذى يجاهدون فى سبيله والتى تربط شتى العالم الغربى (١)

<sup>(</sup>١) الذي يتكون في رأى المؤلف من العالم الا مسلامي ومن أوروبا ٠

### الفصل الأول

#### مقيدمة

إن الاسلام في نظر الجمهور يعد قبل كل شيء دينا - نظاما من العقائد والعبادات - يقترن بذات الني محمد (عليه الصلاة والسلام) وبسحل أقواله المحفوظ في القرآن، (١) ونحن نسمي أتباعه محمديين أو مسلمين أو , مسلمان هو يمدنا الا حصائيون بأرقام إجمالية و تفصيلية لبيان توزيعهم وقوتهم النسبية ومكانة الا سلام بوجه عام بين أديان العالم وإنكان معظم هذه التقديرات غير دقيق حتى لتفاوت بما قد يبلغ عشرات الملابين . تنبئنا أدق هذه الا حصاءات أن بحموع معتنقي الا سلام يتراوح بين ١٨٠ و ٢٥٠ مليونا في آسيا (في أيما يزيد على محموع سكان الا مريكتين من هؤلاء ١٨٠ مليونا في آسيا (في ألهند ما ير ف قليلا على ٢٠ مليونا وما يقرب من ٥٠ مليونا في أندونيسياو حوالي . و مه مليونا في آسياالغربية والباقون في الصين وسيبيريا) وفي أفريقية ما ير في على ٥٠ مليونا حيث يزيد حقاعد المسلمين على غيرهم من متبعي سائر الا ديان على ٥٠ مليونا عديدة من المسلمين ما يزالون في أوروبا وأكثر ما يوجدون في ولا يات البلقان وفي روسيا الجنوبية .

ومسألة دوجهة الاسلام ، بالمعنى الدينى و دالكلامى ، الضيق ، لها عند هذه الملايين أهمية حيوية ، كما أنها ليست عندنا مسألة نظرية محضة ، فلقد عرفناحق المعرفة أن بواعث الناس ووسائلهم ومثلهم العليا فى حياتهم اليومية إنماة

<sup>(</sup>١)يريد المؤلف حكاية مايعتقده جمهور غير المسلمين ممن ليست لهم بالا سلام دراية خاصة لانهم لايفرقون بين القرآنوالحديث، والسكل عندهم كلام الني عليه السلام،أما المسلمون فيعتقدون أن القرآن كلام الله وأن الحديث تعيين النبي.

تصدر عن عقائدهم المتغلغلة فى نفوسهم ، ونجد فى الأسلام بخاصة - أن المكان الذى تبوأته التعاليم الدينية كان دائما من العظمة بحيث لا نستطيع إغفال ناحية العقيدة عند إلقاء أى نظرة على النزعات الحديثة فى العالم الاسلامى . على أنه بينها نجد المسائل الدينية من غير شك أساس كثير من النزعات الحديثة - فى الفكر حتى مع عدم ظهورها للعيان نرى أن تطور العقيدة والمظاهر الدينية - إنما هو ناحية واحدة (وثانوية الآن) من معضلة أكر كثيراً .

الحق أن الا سلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات ، إنه أعظم من ذلك كثيراً ، هو مدنية كاملة ، ولو بحثنا عن لفظ ، قابل له لقلنا العالم المسيحى ولم نقل المسيحية ولقلنا الصين بدل أن نقول دبانة كونفو شيوس . يشمل الا سلام مزيجا كاملا من الثقافات التي نمت حول الا صل الديني أو ارتبطت به في معظم الا حوال مع تعديل قليل أو كثير فهو مزيج ذو خصائص يتميز بها في تكوينه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي تصوره للقانون وفي نظرته الخلقية ونزعاته العقلية وأساليه في الفكر والعمل ، وهو بعد يضم عدداً مظيما من الشعوب المختلفة في الجنس واللغة والخلق والاستعدادات الموروثة ، غير أنها على اختلافها مرتبطة لا بو شيجة العقيدة المشتركة فحسب ، ولكنها ترتبط ارتباطا أشد قوة بتشاركها في ثقافة واحدة وخضوعها لشريعة واحدة واتخاذها تقاليد واحدة .

وأعجب من هذا ، التوزيع الجغرافي الشاسع للشعوب الأسلامية فهى .
تمتد بلا إنقطاع من الساحل الا طلسي في غرب أفريقية إلى السودان وتسير مع السواحل الجنوبية للبحر الا يبض المتوسط إلى مصر وآسيا الغربية ومن .
هناك تمتد مع سواحل البحر الا سود وبحر الخزر في قلب سبيريا وتسير شرقا في منغوليا وتمتد مع ساحل أفريقية الشرقي إلى خط عرض مدغشقر وتخترق سلاسل جبال الا تغنان إلى سهول الهند ، وهنا ينقطع امتداد الكتلة .

لا ول مرة ولكن بعد أن تتفرع منها جماعات كبيرة مشورة في البنغال وغيرها من أقاليم الهند تبدأ سلسلة جديدة في شبه جزيرة الملايو و تمتد متصلة في بحموع جزر الهند الشرقية حتى تنتهى في جزر الفلبين الجنوبية ، و توجد فيها عدا هذه المساحات جماعات صغرى منعزلة على حدود الصين الغربية وفي جنوب أفريقية . وإذ انظرنا إلى العالم الا سلامي على المصور ألفيناه يشبه هلالين عظيمين يخرج قرنا كل منهما من مركز مشترك في آسيا الغربية و يكون الشهالي منهما نظاقا يربو عرضه على ألف ميل و يحيط بأوربا من أقصاها إلى أقصاها تقريباً ويفصلها جغرافيا عن البلاد الغاصة بالسكان في جنوب آسيا وشرقيها ، و يحيط الذراعان الدقيقان من الهلال الجنوبي بالمحيط الهندي إلا في بعض أجزاء الهند وسيلان حيث ينقطع امتدادهما .

ولعل منسداد الرأى توقعنا أن يكون انتشار الأسلام على هذه الا صقاع الشاسعة واشتماله على أجناس كثيرة و تقاليد قديمة أمرين سيحولان دون بلوغ وحدة حقيقية في المدنية الا سلامية وأنه رغم اتحاد المظاهر الدينية فان بقاء العادات التي رسخت قديما وأساليب التفكير المختلفة في طبيعتها اختلافا لا يدع لا تفاقها سييلا سيؤثر تأثيراً قويا في ثقافة كل إقليم على حدة حتى لا يترك مجالا لتقاليد شاملة ولا لاى وحدة تامة في الشعور وحتى يوجد عدداً من الثقافات الاقليمية الاسلامية . لقد كان حتما أن يحدث بالفعل شيء من هذا و يمكننا كا يظهر من عناوين فصول هذا الكتاب أن تتبين يقينا في كل جهة رئيسة خصائص يظهر من عناوين فصول هذا الكتاب أن تتبين يقينا في كل جهة رئيسة خصائص تميزها إلى حد ما عن سائر جهات العالم الا سلامي وليس عجباً أن تتبايز الثقافات ولكن العجب أن أصول المدنية و نزعات الفكر بقيت واحدة بوجه عام على رغم كثرة العوامل التي تعمل على الاختلاف و نستطيع أن نتبين لهذه عام على رغم كثرة العوامل التي تعمل على الاختلاف و نستطيع أن نتبين لهذه عام على رغم كثرة العوامل التي تعمل على الاختلاف و نستطيع أن نتبين لهذه الظاهرة ثلاثة أسباب رئيسية .

أول ما نلاحظ ، أن اتساع رقعة الا سلام الحاضرة لم يكن إلا إلى حدما

غليجة توسع منتظم بين قرن وقرن، وإنما حدث بوثبات سريعة منقطعة . فالفتو حات العربية بين سنتي ١٩٠٠ و ٢٥٠ رفعت العلم الاسلامي على البلاد الممتدة من إسبانيا ومرا كش إلى وسط آسيا وظل داخل هذه الحدود زها قرنين ونصف قرن بعد ذلك، وبين ١٠٠٠ و ١١٠٠ ما متدالح يكم الاسلامي على ميادين أربع: في غرب افريقيا وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى وشمال الهند، وامتدت منه موجة أخرى بعد قرنين فتفرع فيا بين ١٣٠٠ و ١٤٠٠م في شبه جزيرة البلقان وفي مناطق و استبس، روسيا وسيا بين ١٢٠٠٠ و مناطق و إندو نيسيا، وعلى هذا كانت لوحة العالم الاسلامي في قبل ١٤٠٠م عظيمة الشبه بها اليوم عدا زيادات صغيرة حدثت منذذلك الحين أهمها في أفريقية ومن أعظم آثار هذا الاتساع المتوثب أن الاسلام لم يتعرض أثناء تشييد مدنيته لثقافات متباينة تتنافس في التأثير فيه، وكانت المدة ما بين ٥٠٠ و م٠٠٠ م هي دور التكوين الذي طبعت فيه المدنية الاسلامية في تطورها بالطابع المميز لها والذي المتفقده إلى يومنا هذا .

وهنا لابد أن نقف قليلاً لنفحص عن كثب مسألة ذات مساس كبير بالمعضلة الا سلامية عامة ، جرينا على أن نعد الا سلام دينا شرقيا وثقافته أتقافة شرقية حتى لنميل إلى إغفال الخصائص الحقيقية للمدنية الا سلامية وحتى ليفو تنامكانها الصحيح وخطورتها فى تاريخ الجاعة البشرية ، لقد عرفنا منذ زمان بعيد أن الرأى القديم القائل بأن الا سلام خرج من بلاد العرب فى صورة كاملة ثابتة لا تتغيرهو رأى زائف ليسفيه إلاطرف من الحقيقة فقط عان الا سلام ظل طيلة قرنين على الا قل دينا مرنا بعض المرونة حتى فى ميدان العقيدة الدينية ولا شك فى أن أصوله الا ساسية تقررت على صورة نهائية ولكنها لم تنم حتى صارت وعلم كلام ، آخر الا ثمر إلا بعد جدل دام طويلا ، ثم إلن الدين الا سلامى فى ذا ته واحد من مجموعة الا ديان التى تشمل إلى جانبه المجوسية واليهو دية والمسيحية وهو يقاسمها نفس المبادى الأساسية (١) ومن ثم فهو من أول

<sup>(</sup>١) ربما يريدمثلا فكرة التأليه أو الشعور بالعلاقة بين الا منسان ومدبر الكون.

الامرينتي لما يمكن أن نسميه مجموعة الاديان الغربية تميزاً لها عن مجموعة الاديان الشرقية الهندية والصينية . أضف إلى ماتقدم أن هذه الصبغة الغربية زادت قوة فيا بعد لان العالم الخارجي الذي انتشر فيه الاسلام من بلادالعرب كان هو العالم الاغربيق الذي ورث المدنية اليونانية والومانية، وكانت الفتوحات الاسلامية الاولى كلها تقريبا د اخل العالم الاغربق ، ولهذا كانت المؤثرات الخارجية التي صاغت المدنية الاسلامية إغريقية وفارسية ، وتغلغلت الثقافة اليونانية في صميم الحياة لعقلية للمسلمين وعلم الكلام نفسه مدين لا رسطون (١) من أجل ذلك كانت الثقافة الاسلامية كلها وفي جوهرها من الطراز الغربي واتصالنا بها أوثن من الصائر الفتان المند أو الشرق الاقصى فتسميمها وشرقية ، تسمية خاطئة . هي شرقية لا بالمعنى المطلق بل شرقية في موطن امتدادها فحسب، كا نما هيمن المدنية الغربية فرعها الشرقي الذي تشارك فيه في كل العصور المهود والمسيحيون الشرقيون تحت كنف المسلمين .

ولم تأت سنة ١٠٠٠ م حتى كمل هذا التطور فى الأسلام من عقيدة محصة إلى مجتمع متشعب النواحى حتى إذا وثب إلى ماوراء حدوده القديمة بعد ذلك ومكن لنفسه فى أقاليم ذات ثقافة موروثة أخرى لم يفعل ذلك وهو بمروته الا ولى بل انتقل ثقافة متهاسكة تامة النضج حملها معه أينها ذهب. من أجل ذلك كان الا سلام فى الهند و إندونيسيا هو الوارث الروحى للاسكندر وحامل لواء للدنية الاغريقية وإن كان قد هضمها وصبغها بصبغته (وربما نجد مثا لاعلى ذلك أن الا سلام وحده من بين الا ديان الغربية رفع الاسكندر إلى ما يقرب من مكان الا نبياء) (٢) ورغما عن تكيف المظاهر الدينية بما يلائم العرف مكان الا نبياء) (٢) ورغما عن تكيف المظاهر الدينية بما يلائم العرف

<sup>(</sup>١) اتخذ المتكلمون من منطق أرسطو وفلسفته أداة تعينهم علىتناول مسائل. علم الكلام التي قررها الاسلام .

<sup>َ ﴿ (</sup>٢) لَمْ يَذَكُرُ فَالقُرَآنُ وَلا فَى الآحاديث الصحيَّحَةُ القَويَةُ اسم وَ الاسكندر فَ وَلَكُن ذَكَرُ اسم و ذَى القرنين ، وهذه الشخصية الآخيرة فا يصورها الاسلام

الا تليمى ولاسيما بين الطبقات الدنيا فان الاسلام أبى أن يسالم بيئته الجديدة أو أن يعيد النظر فى نزعته أو أصوله ، بل إنه على النقيض من ذلك رفع لواء التوحيد عاليا أمام التفكير الهندوكي والوثني وكان من أثر التباين بينه وبينهما . أن صار أصلب مقاومة وأقوى تشبثاً بأهداب ثقافته .

وقد اقترنت بهذا ظاهرة خاصة صحبت انتشار الاسلام وكانت السبب الثانى في وحدة ثقافته تلك هي قوة الثقافة الاسلامية الفتية على إضعاف ذكرى الثقافات الموروثة ، بل على بحوها في بعض الا حيان من نفوس معتنقية وإحلال تاريخ الاسلام و تقاليده السالفة محلها . نسى الناس في كل الا فطار تقريباً ما كان لهم من ماض قبل الاسلام — نسى المصريون فراعتهم و بطالستهم و نسى الا تراك خواقينهم وهلم جرا ، ورجعوا إلى بلاد العرب والخلفاء الا ولين يتخذون منهم أسلافا روحيين ولايناقض هذا أن عناصر من تلك الثقافات يتخذون منهم أسلافا روحيين ولايناقض هذا أن عناصر من تلك الثقافات وما كان يحيط بها قديما من الا تفكار الدينية وانتظمت في نسق التقاليد وما كان يحيط بها قديما من الا تعالى لسلطان الا سلام زادت قوة دعوته وكسب وسيلة جديدة لنشر تقاليده و تعاليه .

ومع هذا كان من المحتمل أنه كلماز ادانتشار الا سلام وزاد تحوير ه لتقالبه غريبة الجوهر عن كنهه الصحيح حتى تلائم أغراضه ظماصار المثل الا على الموحدة التي يسعى لصناعتها عرضة للخطر وصارت رسالته الحقيقية عرضة لان تضعف أو تضل السييل ولكن عاملا ثالثاً انبري ليدر أهذا الخطر وهو الاختلاط الدائم الذي ظل

تغايرَ شِخصِيَة الاسكندر التاريخية ولعل النكاتب قد أحسن في التقليل من شأن هذا المال لأن ما يقال من شأن هذا الم المال لأن ما يقال خول تكالقر نين الوارد ذكره في القرآن ليس من القوة و الوضوئاج يحيث يكون رفعا من الأسلام لشأن الاسكندر المقدوني على أنحو ما يريح البكاتب المكاتب بلاحظ .

قائما بين أنحاء العالم الا سلامى ولاسيما بين الا طراف ومركز الا سلام فى مصر وآسيا الغربية ، وكان الحج أقوى عامل فى توثيق عرى هـذا الاختلاط لا نهـ فرض محتم مرة على الا قل في العمر على كل مسلم يستطيع إليه السبيل، وسنرى أن فرض الحج لايزال حافظاً مزيته الا ولى عاملا على إحياء الحمية الدينية وتقوية الايمان بالوحدة الا سلامية ، ويلى الحج مباشرة فىالعمل على التوحيد الروحي الجهود التي بذلها دعاة الاسلام من أتباع الطرق الصوفية المخلصين الذين بجهدون فىكل ناحية فىالمحافظةعلى الائيمان وإذكاء لهيبه فىقلوبأفراد الناس، ومهماكان فى كثير من فروع الطوائف الصوفية الصغيرة من إسرافورغما عما يشوبها من الهنات فان الطرق الصوفية فىجملتها لعبت ولا سيها فىالبلاد النائية الا ُحدث عهداً بالا ُسلام دوراً مثمراً في نشر العقائد والعبادات الا ُسلامية . وبجب أن نخص بالذكر عاملا من العوامل التي لاتمت إلى الدين بصلة: والتي ساعدت أيضاً على تحقيق هذه الغاية ذلك هو الاتصال الذي نشأ من التجارة فيالعصورالوسطي وظل قائمنا في العصور التالية بفضل تقدم وساتل المواصلات التي أوجلتها الجهود الآوروبية ، وعلى هذا فان تقاليد الا ُسلام الخالصة وتأثيرات ثقافتة كانت تقوى على الدوام في البلاد الأحدث عهداً بالا ملام بفضل الجهودالتي تضافرعليها المهاجرون من المركز الا صلى والعلماء المحليون الذين كانوا يرجعون إلى أوطانهم الا صلية بعد سنوات يقضونها طِلبًا للعلم في مكة أو القاهرة أو غـيرها موطدين|العزم على تطهير الا ُسـلام قي بلادهم من المساوى. والبدع التيلاتتفق وتعاليمه .

كان الاثر الحالص لهذه العوامل أنها أوجدب وصانت في العالم الا سلامي. كله ثقافة و تقاليد متينة النهاسك إلا تكني قد باغت تمام كالفلة فائها تسترعي. النظر بحق إذا مانظرنا إلى أجزائها المتباعدة واختلاف أصول أجناسها و لغاتها. بدت متانة تلك الثقافة في شيوع الكتابة العربية وظهرت بدرجة أقل من ذلك.

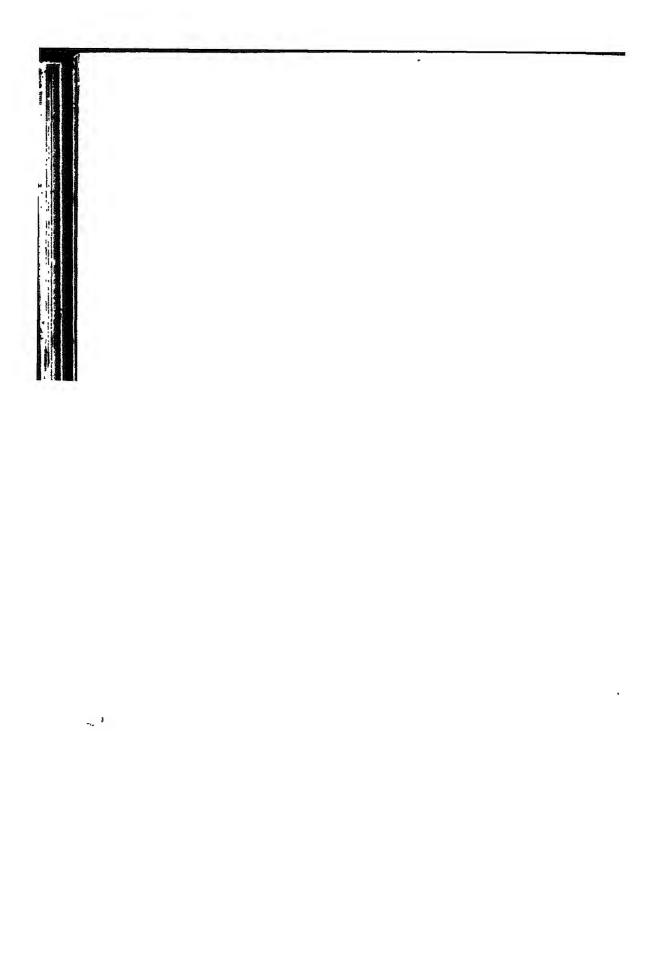

سترى بعد قليل أدت من أول الا مر إلى ربط الدين بالسياسة ، بل إلى ربط علم الكلام بالسياسة ، وقد أكد هذه النزعة الا صيلة ماتلا ذلك من صوغ القانون الا سلامى والتنظيم الاجتماعى ، وكان يمكن لرجالنا في أو اتل القرون الوسطى أن يفهنوا هذا جيداً وقد فهموه فعلا ويجب ألا يعزب عن بالنا دائما أننا ندرس مجتمعاً لا تزال تتردد في صميمه بكل قوة هذه الفكرة التي كانت شائعة في العصور الوسطى ، والحق أن نموهذه الفكرة في الا سلام فاق كثيراً ماوصلت اليه في أوربا وإن طمست العلاقات التي بين مختلف نواحى الحياة بسبب النقص الذي تمكاد تمتاز بهكل أنظمة الحياة الاجماعية الا سلامية فيا يبدو من تنظيمها ، فنجد أن النظام الا دارى كان يبدو أحيانا منفصلا عما يحيط به من الثقافة الا سلامية ، ولكن متانة الصلة بين الحكومة والحياة الدينية والاجماعية كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم ختى كان اضطراب هذه الصلة من أكبر أسباب الا زمة الحديثة في الا سلام، وبالعكس و ماكان النشاط السياسي – وكثيراً ما كان – هو العلامة الظاهرة العيان على اضطراب تمتد أصوله في الشعور الذيني أو الحالة الانتصادية أو أى ناحية أخرى من الحياة الاجماعية .

وإذا عرفنا سر تكوين المجتمع الاسلامي الذي يشبه تكوين مجتمعات العصور الوسطى نكاد لانكون بحاجة إلى برهان طويل على أن افتحام أفكار أو نزعات جديدة على المسلمين في أى ناحية من نواحي الحياة كان ينجم عنه غالباً وأحيانا في فجاءة مفزعة مسلسلة كاملة من الحركات الاجتماعية والساسية والا فتصادية والدينية التي تؤثر في مظهرة الفكري والمادي تأثيراً عيقاً وإن ظهور هذه الحركات لسرعة في السنوات الاحرة والعنف الذي عومت به التقاليد والعادات القديمة أحدثا في العالم الاستلامي كله حالة قلق و حرج عنه على لا بملك أنفسنا إزاءه من تذكر الله الارمة التي اجتازتما أوروبا إبان

حركة النهضة والا صلاح الديني وإن كان من الطبيعي أن تكون ذات عيزات خاصة بها. وإن هذا القلق لهو محور معضلة الا سلام الحاضرة ومنشأ السؤال الذي تقصد الفصول التالية أن تجيب عنه بقدر مايتسع المقام.

ولكى نفهم كنه الارزمة التى يجتازها العالم الاسلامى الآن ولكى نفهم كل ماللحركات الحديثة من خطورة يجب أن نرجع بالطبع إلى ماقبل ارتباكات الجيل الحاضر. وأول مانرمى إليه فى الصفحات التالية هو أن نبرز على حدة وفى صورة صغيرة تلك الاسباب العامة التى أدت إلى هذه الارزمة وبهذا نفحص السلاح الذى تهيأ للشعوب الاسلامية من طول صلتها بالثقافة الاسلامية والذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة. يجب أن نتبين المثل العليا التى أشربتها والمؤثرات التى صاغتها فى ذلك القالب وعناصر القوة أو الضعف التى تستمدها من ماضى تاريخها وبدون الاستنارة بضوء هذه المحقائق لا يمكن أن نقدر خطورة التطورات المحلية المختلفة حق التقدير وخطورة العوامل التى أثرت فى بجرى الا حوال فى المناطق الا ربع الرئيسية فى العالم الاسلامى التى سنتناولها بالبحث فى الفصول التالية .

إن طريقة انتشارالا سلام أسبغت عليه من أول الا مرصفة الدين الغالب فني حين أن الدين ذاته لم ينشر بالسيف وجد الدعاة إليه فى ظل السيادة الا سلامية أكثر الظروف مساعدة لنشاطهم فى تحويل الناس إلى دينهم ولقد اقتنع متبعو الا سلام جميعا بفكرة أن الاسلام دين قاهر ، وجد المتكلمون ما يؤيدها فى القرآن وجعلها الفقهاء أساساً لشرحهم الشريعة الاسلامية وقبلها الجهور كا نها حقيقة بديهية ونظر الناس إلى انتشاره على هذا النحو كا نه تدبير من الله وأنه أكبر برهان على أنه من عنده .

واكن عاق حركة الانتشار هـذه على الدوام عقبات كثـيرة من أهمها مقاومة المالك المسيحية الأوربية ولقد حدث قبل فىحياة محمد (عليه الصلاة والسلام) أن بدأت تتشابك سيوف المسلين والمسيحين وظلت كذلك حتى اليوم ولهذا ظل العالم المسيحى الأوروبي لاالمسيحية عدوالا سلام الالدرغم العلاقات الودية التي كانت بين المسلمين والمسيحيين أفراداً أوبين الجماعات الا سلامية والمسيحية في ناحية ما . أمامسلك المسلمين حيال رعاياهم المسيحيين فقد كان غير ذلك فهؤلاء أدوا خدمات نافعة زارعين ودافعي ضرائب وموظفين في الأدارة ونظراً لضعفهم عوملوا بتسامح غير أن هذا التسامح كان مشوبا بنوع من الا نفة الا رستقراطية التي أنزلتهم إلى مكانة وضيعة وكانت آخر الا مر أشد إيذاء المسلمين والمسيحيين جميعاً من التعصب الصريح التام على أن الدولة الا سلامية ظلت بعيدة عن أن تدمج في ذاتها الرعايا غير المسلمين حتى جاء اليوم الذي أرغمت فيه الامبراطورية العثمانية على أن تذوق وبال ضيق فكرة اشتراك المواطنة في الا سلام تلك الفكرة التي ترجع إلى العصور ضيق فكرة اشتراك المواطنة في الا سلام تلك الفكرة التي ترجع إلى العصور الوسطى وتحرم غير المسلمين من حقوق المشاركة في الوطن .

على أن مثل ذلك التسامح الذي لم يخلص من شوائب السخط ماكان يمتد إلى العالم المسيحي خارج حدود , دار الا سلام ، وقد كانت الخصومة الكامنة حتى في وقت السلم تربى روحا من الريبة وسوء الظن لا تقبل المصالحة ويستطيع أي حادث تافه أن يضرم نارها في أي لحظة وربما كانت معارضة الا سلام لا وربا – كما يجادل البعض – ركنا أساسياً فيه وربما كانت أحد الا سباب التاريخية للحركة الا سلامية في آسيا وأفريقية حينها أشار العرب الاشارة التي طال انتظارها لتحرير الشعوب الشرقية التي كانت تحت حكم الامبراطورية الرومانية من ظلم واضطهاد حكومة رجال الدين الا وربية وإدارتها ومن الطبيعي أن نتوقع أن يكون العداء للعالم المسيحي على أشده في الهلال الواسع الذي يواجه أوروبا . أماعلى الجناح الآخر من العالم الا سلامي فقد كانت المندوكة ( Hinduism ) أكبر عقبة في طريق الا سلام وكانت لذلك ألد

خصومه وحيثًا كانت الهندوكية ضعيفة كما في جزر الهند الشرقية سهل اكتساحها سياسياً ولكنها في الجزء الأعظم من الهند ثبت أمام كل الهجمات وتحينت الفرصة \_ كالمالك المسيحية الأوروبية \_ حتى أحست في القرن الثامن عشر بأن لديها القوة الكافيه على أن تبدأ في رد الهجوم ومع ذلك يجب ألا نغفل أن الاسلام في الحيط الهندي ظل وثيق الصلة بالمراكز العصبية للعالم الاسلامي في آسيا الغربية وأنه تحت تأثيرها سرى فيه شعور ريبة من العالم المسيحي كالذي ساد في الولايات القديمة من الامبراطورية الرومانية تلك الريبة التي ازدادت \_ بحق \_ حينها اتصل الطرف الجنوبي الشرقي من العالم الاسلامي اتصالا مباشراً بمثلي العالم المسيحي بعدالقرن السادس عشر.

إلا أن الشقة كانت أضيق بين العالمين الا سلامي والمسيحي في القرون الوسطى حتى أنها لا تقاس بما صارت إليه بعد ذلك وكان من أسباب ذلك أن كلا من المجتمعين قام على أسس كثيرة الشبه وأن الا فكار السائدة في كليهما كانت متطابقة تقريبا وأن كلا منهما اشترك بدرجة كبيرة في جعل الدين محور نظرته إلى الكون ولقد يكونان عدوين يصر كل منهما على استصال الآخر ولكن كان كل منهما يفهم صاحبه على الا قل وكانا يتحاربان بأسلحة مادية وروحية واحدة وكان هناك سبب آخر أكبر خطراً هو التأثير الملطف الذي أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فني هذه النقطة التتي المجتمعان لاعلى أنهما متساويان فحسب ولكن على أنهما متعاونان أيضاً وقد بذل كلا الجانبين حتى إبان الصراع الحاد في الحروب الصليبية أقصى جهده لصيانة ما كان بينهما من تجارة . وإن الموقع الجغرافي للعالم الا سلامي قد أغدق عليه فوائد اقتصادية عظيمة فيفضل وقوعه على الطرق التجارية للدنيا القديمة كان يتحكم في المسالك البرية والبحرية جميعاً بين أور وبا وآسيا كما أن امتداده مع طول ساحل الحيط الهندي واضطلاع بحار ته ومتاجريه بالا عمال مكنه من احتكار التجارة البحرية المهدي واضطلاع بحار ته ومتاجريه بالا عمال مكنه من احتكار التجارة البحرية المهدية والمعارة البحرية بالا عمال مكنه من احتكار التجارة البحرية المهدية والمعارة البحرية المهدية والمعارة البحرية المهدية والمعارة البحرية بالا عمال مكنه من احتكار التجارة البحرية المهدية والمعارة البحرية والمهدية والمعارة البحرية والمهدية والمعارة البحرية والمهادي والمهدية والمه عادية والمعارة والمعارة والمهال مكنه من احتكار التجارة البحرية والمهدية والمهارة البحرية والمهروب المهارة البحرية والمهارة البحرية والمهارة البحرية والمهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة البحروب المهارة الم

حتى ثبوأ مكانه اللائق به في حياة العالم الاقتصادية وأنشأ علاقة تجارية مزدهرة مع البلاد المجاورة يرجع بعضها إلى مبادلة غلاته الخاصة من طبيعية وصناعية ولكن الجزء الا كبر منها يرجع إلى قيامه بنقل وتلقى تجارة المحيط الهندى وكان من أثر ذلك أنه تمتع بما يمكن أن يسمى حياة اقتصادية عادية بل إنه استطاع بفضل اتصاله المنتظم بالشعوب الا خرى وثقافاتها أن يظل مساير الها بل أن يفوقها من بعض الوجوه في تقدم الوسائل الاقتصادية والفنية وفي المدنية المادية بوجه عام .

ولكن قدر لهذه الحالة الطيبة أن يتبعها تدهور اقتصادى متواصل وقد جاءت أول ضربة التقدم التجارى في العالم الأسلامي من داخله فقد أصبحت الصناعة ثم التجارة تحت سيطرة الحكام المسلمين شيئاً فشيئاً يبتزون منها الا موال بالوسائل التعسفية الجائرة إلى أن اختنقتا بالتدريج بسبب الاحتكار وضرائب التصدير والايراد الفادحة حتى ليخيل للا نسان أخيراً أنه لولا مطالب أوروبا وحدها لما بقي الحركة التجارية شأن يذكر ثم أن انتشار الصناعة الاوروبية كان قبل قد أغرق الا سواق حتى لم يترك مجالا لمنتجات المصانع الا سلاميه وكانت ثروة مصر في آواخر العصور الوسطى تستمد غالبا من التجارة الهندية التي تمر بها وأما ثانية الضربات القاضية فقد أتت من أن أوروبا اهتدت إلى أن العالم الا سلامي يمكن أن تؤخذ عليه السبل طبيعاً واقتصاديا في أن واحد إذا فتح الطريق البحرى إلى غرب أفريقية والهند ولم تكن نتيجة هذا قاصرة على نزف أكبر معين للرخاء الافتصادي ولكنه جعل العالم الا شلامي في عزلة لا يتصل بحيرانه اتصالا ذا أثر وقضي عليه بالكساد الاقتصادي وبكل ما يصحبه من الآثار في الحياة العقلية والا ديية للامة .

وربما كان عسيرا على العالم الا مسلامي لفقره بفساد الحمكم الداخلي وبسبب منافسة خصومه المسلحة أن يظل قائماً على قدم المساواة مع خصمه الذي كان

تفوقه المادي يزداد كل عام . غير أن ضعفه ظل مستتراً زمانا طويلا ورا. القوة الحربية المسيطرة للامبراطورية العثمانية وملوك العجم وحكام المغسل في الهند تلك القوة التي حالت دون أن يحس المسلمون بما سينتج مباشرة عن موقفهم الجديد وإن بقاء هذه الحكومات لم يكن من شأنه إلا جعل الحصار من الخارج أشدوطأة للعزلة التيفرضوهاعلى أنفسهم . ولبعد هذه الامبراطوريات عن أن يصل إليها تيار الا فكار الجديدة الخصيب الذي ربماكان يساعدهاعلى مواجهة صروف ذلك الزمان المتقلبة فانها ظلت تجرى على التقاليد السياسية ـــ الدينية التي ورثنها عن الا سلام في العصور الوسطى ودفعتها إلى أقصى نتائجها وإذار جعناالبصر من موقفنا الذي نقفه في التاريخ إلى ذلك النظام كله ألفيناه حالة تأخر عظيم يخفيه الستار الامبراطوري ووجدنا أنه لن يقوى على المحافظة على كيانه إلى الا بد في عالم متقلب.

وفي تلك الا ثناء سار العالم المسيحي في الهجوم الاقتصادي بخطوات سريعة فالشركات التجارية الا وروبية لم تقف بباعث من المنافسات الدولية عند احتكار حمل تجارة الدنيا القديمة فحيثها كانت السلطة السياسية المحليه تدعو إلى التدخل كانوا يحلون حكمهم المباشر محلها وبذلك بدموا ينشرون سلطانهم السياسي شيئاً فشيئاً عـلى بلاد إسلامية مختلفة وبدءوا في نفسالوقت يشقون بالقوة منفذاً في العالم الأسلامي لمنتجاتهم الخاصة منافسين مصنوعات البلاد المحلية . وإن الكفاح الذي انتهى بتوطيد هولنده قدمها في جزر الهند الشرقية وانجلترا قدمهافي الهند لا شهرمن أن يذكر ولكن الناس لايدركون دائما أن هذا الكفاح جرى غالبا على حساب الدول الاسلامية ولاهم يعنون بوجه عام عناية كافية بالتغلغل الافتصادي الذي سار مقارنا لهذا النشاط السياسي وانتشر في مساحات أبعد مدى من تلك التي كانت هدف المطامع السياسة الأولى .

شاهداً يكشف لنا عن وسيلتين مختلفتين تم بهما ذلك التدخل . ك احتل البرتغاليون هرمز في الخايج الفارسي في القرن السادس عشر قطعوا كل صلة بحرية بين الهندوفارس ليفوزوا باحتكار هذا الطريق ويقص الرحالة شاردن ( Chardin ) هذه الحكاية أحسن القصص : , حينها كانت تذهب أى فئة من تجار الفرس إلى هرمز طالبين إلى البرتغاليين أن يأذنوا لهم بالسفر كانر ئيس البرتغاليين في هرمز يسألهم عماهم ذاهبون من أجله إلى جزر الهندالشرقية وأي نوع من البضائع يريدون أن يشتروا فأذا أجابوا قادهم إلى مخزن المدينة حتى إذا أراهم المقادير الهائلة من تلك البضائع قال لهم: هنا ماتريدون فاشتروه اولا وإن بقى معكم مال أمرناأن يؤذن لكم بالسفر إلى جزر الهند الشرقية: ومهذه الصرامة كان البر تغاليون يرغمون التجار الا ُجانب إما على أن يعودوا أصفار الا يدى وإما أن يبتاعوا منهم اأرادوا من بضائع بأى سعر يرضيهم، وقد نشأ عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مع الانجليز على أن يتشار كوا فى مهاجمة هرمز على شرط أن يقتسموا الغنيمة وأن يسمح للانجليز بجلببضائع معفاة من الرسوم إلى بندر عباس وأن يكون لهم نصف الضرائب الجركية على كل البضائع المستوردة . استولوا أخيراً على هرمز عام ١٩٢٣ م . وسمح للبضائع الانجليزية بالدخول معفاة من الرسوم حسب الاتفاق ومع ذلك فقد أخل بنصوص المعاهدة على الدوام وفي ١٩٧٠ م رفع المفوضون الانجليز إلى الحكومة الفارسية شكوى رسمية لهذا السبب. أخفقت الشكوى في بلوغ غرضها ولكن الامركما يقول شاردن صدقا , الحق أن الفرس ملومون في هذه النقطة لان المعاهدات بجب أن تحتر م إلى أقصى مافيها و لكن بجب أن نقر بأنهم يشكرون لساحهم للتجارة الانجليزية بالدخول في جميع أنحاء إمبراطوريتهم معفاة منكل أنواع الضرائب ولدفعهم كل عام خمسن ألف جنيه نظير خدمة كانت تؤدى قبل ذلك بخمسين عاما ويمكن أن يقال إنه دفع لهم من أجلها حتى في ذلك الحين مبلغ أكثر مماتستحق. .

وإن النتيجة النهائية للمنافسة بين الصناعات المحلية المختلة إلى حد ما وبين المجهود المنظمة للاستيلاء على السوق الشرقى لتصريف نتاج المصانع الاوروبية هذه النتيجة لم تكن محلا للريب طويلا وربما كان فتح تجارة النقل إلى أوروبا مباشرة مما بعث نشاطا مؤقتاً في بعض الصناعات الوطنية ولكن جلب البضائع إلى الشرق كان لابد مؤديا آخر الا مر إلى تأخرها أو القضاء عليها . وكان محسب البلاد الا سيوية هذه الخسارة الاقتصادية العظيمة ولكن الاوروبيين بتشجيعهم إخراج المواد الخام لمصانعهم الخاصة قيدوا حياة هذه البلاد الاقتصادية العظيمة ولكن الاوروبيين بالحياة الاقتصادية في بلادهم وفرضوا عليها من الضعف الاقتصادي وعدم بالحياة الاقتصادية في بلادهم وفرضوا عليها من الضعف الاقتصادي وعدم السيقلال مالم تستطع التخلص منه بسهولة لم يفلت المسلمون من الضرر الشامل ومع أنهم لم يبدءوا في إدر ال كل ورطات موقفهم الاقتصادي إلامنذ عهد قريب جداً فانهم لما عرفوا الحقيقة زادت بالطبع من حنقهم وعدائهم اللذين أثارتهما أول الا مرأسباب سياسية واجهاعية حدينية .

وحتى آخر القرن التاسع عشر كان هذا التدخل السياسي والاقتصادى في البلاد الا سلامية متركزاً في الغالب على الهلال الجنوبي وكان سيره بطيئاً بعض البطء و نكاد لا نرى دليلا على أن مسلمي آسيا الغربية و تركيا كانوا متأثرين تأثراً جدياً بما يقسم لاخوانهم في الهند وأندو نيسيا لان حياتهم السياسية كانت من التدهور بحيث لا تسمح لهم بأن يهتموا اهتماما جدياً بالحركات السياسية في أي مكان ومع هذا فان التدخل الا وروبي بعد أن بدأ بحملة نابليون على مصر زادت خطواته فجأة في القرن التاسع عشروأ خذ يغز والهلال الشمالي كذلك وسرعان ما تجسد شبح السلطان المسيحي في شكل عده المسلمون اعتداء سريعاً يكاد يكون وحشياً: وهل نعجب من أن المسلمين بحميع طبقاتهم قد شعروا بانتهاك أعمق مشاعرهم حينها رأوا بلادهم تقع واحدة بعد أخرى

في قبضة أعدائهم الا قدمين وحينها أدركوا أنه لولا مابين المالك الا وروبية من أحقاد لاختفت آثار الاستقلال الا سلامي دفعة واحدة ويجب أن نعترف أيضاً أن مسلك الا وروبيين أنفسهم والمكانة الممتازة التي تمتعوا بها في ظل الامتيازات وإساءة كثير من أشخاص لاخلاق لهم استعال هذه الامتيازات كل هذه قلما كان من شأنها أن تسكن روعهم وقد أحس المسلمون \_ إن حقا وإن باطلا \_ أنهم أنفسهم وأن دينهم وكل عزيز لديهم يعتبر في عين الا بجني من متعلقات مدنية منحطة مها كانت هذه الحقيقة مستترة وراء الاختلاط الظاهري وليس يسرنا أن نضطر إلى إعادة ذكرى هذه الحقائق ويجب علينا أن نقابلها مسرورين بأمثلة مشهورة لنثبت العكس ولكن الا مانة تقضى علينا أن نسلم بأن قلة الرأفة والعطف من جانب الاوروبيين كان من شأنها أن تجعل الضربة أقسى ماكان يصح .

ولقد كان مسلك العالم الا سلامي في مجموعه حيال هذا الانقلاب الذي اعترى الا وضاع المقررة مسلكا تمازجه دهشة وحنق كظيم . رأى المسلمون الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب وكان سبب ذلك أمامهم سراً غامضا وحدث إلى جانب هذا ميل طبيعي من جانبهم إلى أن يزدادوا انكماشا في أنفسهم وأن يولوا الدخلاء أدبارهم وأن يسيروا سيرتهم راجين أن تعيد الا يام الامور إلى نصابها أخيراً فكانوا بهذا يؤكدون من جديد صفة تقليدية تميزت بالحياة السياسية الا سلامية . فنذ أكثر من عشرة قرون كان فقهاء الا سلام يلقنون الناس بمناسبة وبغير مناسبة وجوب طاعة أولى الا مرسواء أكانت حكومتهم شرعية أو مغتصبة وقد عزز القابضون على السلطة أنفسهم هذا المبدأ بطريقة مؤكدة له حتى يخيل إلينا أن الهدوء السياسي فطرى في الشعوب الا سلامية. وإن تحمل الظلم وفساد الحكم دون شكوى : هذا التحمل الذي ملا الباحثين الاوروبيين دهشة أدى إلى رمى الا سلام بأنه عقيدة الذي ملا الله عرفي الذي ملا الباحثين الاوروبيين دهشة أدى إلى رمى الا سلام بأنه عقيدة

الاستسلام والخضوع ولكن هذا لم يكر البتة أكثر من بعض الحقيقة ذلك أن الاستسلام بهذا المعنى المطلق أقرب لان يكون نتيجة منه لا أن يكون سبباً فأن الغفلة السياسية التى أظهرها جمهور السكان حيال التغيرات السياسية كانت ترجع غالبا إلى أسباب طبيعية أقواها الفقر الاقتصادى.

على أنه إذا كانالاستسلام للا قدار والخول السياسي من المميزات التي يمتاز بها مسلك جمهور المسلمين فقد كانت فى العالم الأسلامي عناصر أخرى سلكت حيال الضغط الاوروبى مسلكا يخالف ذلك مخالفة كبيرة وبتأثير بواعث أخرى فقد أشفق الحكام على سلطانهم وعلى المزايا التي أغدقها عليهم وعلى حياة البذخ التي تمتعوا بها على حساب رعاياهم وعلى مالهم من عزة السلطان وخاف زعماء الدين على سلامة العقيدة . كان الخطر بيناً للفريقين وربماكان ينتظر أن يوحي إليهما أن يتحدا ويعملا معا دفاعا عما ورثوه وكان الزعماء المسلمون السياسيون على الاً قل من الحكمة بحيث أدركوا أنهم إن استطاعوا أن يعبئوا من عواطف رعيتهم الدينية جيشا ينصرهم قدر واعلى أن يواجهوا اعتداءات العالم المسيحي بحصن منيع ويمكن أن ترى أول دلائل هذه النزعة في نص المعاهدة التي أرغمت فيها دولة إسلامية قوية لأول مرة أمام دولة مسيحية على أن تتنازل عن الخطة التقليدية للأسلام حيال المسيحية · فقد تعهد البابالعالى صراحة بمقتضى نصوص معاهدة «كوجك قاينارجة ، التي أبرمت بين الروسيا وتركيا في ١٧٧٤م . ألا يعوق بأي طريقة من الطرق حرية إقامة الديانة المسيحية وألايضع عقبات في سبيل تشييد كنائس جديدة وإصلاح الكنائس القديمة ، . قد تبدو هذه مسألة تافهة ولكن الروسيا أحدثت بهذين الشرطين ثلمة في الشريعة الا سلامية التي بينها ضمنت حرية إقامة الدين المسيحي منعت في شدة وصر احة تشييد كنائس جديدة وإصلاح الكنائس

القديمة (١) وفى نفس الوقت اعترفت المعاهدة بحق ، السلطان بحكم وأنه خليفة الدين الاسلامي صاحب السيادة ، في أن يحمي مصالح المسلمين أينها كانواوأن يشرع لهم في حدود الطاعة الواجبة عليهم ولقوانين التي تمليها عليهم شريعتهم ، هذا التأكيد المتكرر لمهام الخلافة وحقوقها السياسية ليتمتع بهاسلاطين آل عنهان قدرله أن يلعب دوراً هاماً في اتلا ذلك من تاريخ العالم الاسلامي حتى أن زيادة الاسهاب فيه قليلا لا تعد مضيعة الموقت والجمد. وكانت دعوى هذه الحقوق في جوهرها رجوعا إلى دور قديم من أدوار التاريخ الاسلامي وعاولة لصقل سلاح ونظام يصلحان العصر الحديث بعد أن نبذا منذ قرون وإن لم يعزبا عن شرح المسلمين النظرية السياسية وفق ما يمتازون به من عافظة على القديم .

إن الخليفه بحكم منصبه ووظيفته هو الشخص الذي يتمثل فيه السلطان الدنيوى الشريعة الا على الدنيوى الشريعة الا سلامية على المنازعداء في الحارج والعصاة في الداخل جميعاً و لما كان الحليفة مقيداً بالشريعة فلا يباح له تعديلها أو تأويلها من تلقاء نفسه ولكنه مكلف بمهمة تنفيذ أحكامها فحسب وفي اضطلاعه بهذا العبء خول مطالبة جميع المسلمين بطاعة لا تردد فيها كالتي تجب عليهم الشريعة نفسها فمنصبه إذن سياسي في جوهره ولكن الدعائم التي تقوم عليها سلطته دينية قبل كل شيء ومن شم كان

<sup>(</sup>۱) ربما كان هذا الكلام فى حاجة إلى تفصيل فلقد جاء فى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع فقه حننى ح ٧ ص ١١٤ مانصه و لو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت .... وأما فى القرى أوفى موضع ليس من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إطهار بيع الخور و الخنازيز ، فالمنع من إحداث الكنائس والبيع كما لا يمنعون من إظهار بيع الخور و الخنازيز ، فالمنع من إحداث كنائس جديدة إنما هو الأمصار .

الزعماء والمعلمون الدينيون هم أجدر من يثق الخليفة بتأييدهم ويركن آمنا غاية الا من إليهم ونستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه الحقيقة لم تكن عاذبة عن أفهام مستشارى السلطان عبد الحميد الا ول حينها وضعت نصوص معاهدة « كوجك قاينارجة » .

ولكن عوامل كثيرة حالت دون تحقيق هذه الخطة تحقيقاً كاملافان الا يام العظيمة فى القرن السابع والثامن حين كان يحكم العالم الا سلامية ولكن التباين بين المثل واحد قد تركت أثرها فى المثل الا على الحكومة الا سلامية ولكن التباين بين المثل الا على والا مر الواقع صار بزداد شيئاف القرون التالية فوجوب الطاعة المطلقة المفروضة على الرعية قوى فى الحكام شهوة الحكم والا وتوقراطى، وجاء وقت انتقلت فيه السلطة و الا وتوقراطية ، من قبضة الخلفاء إلى قبضة حكام ليس لهم صفة دينية وكان واجب الخضوع السلطة القائمة لا يزال مؤسساً من الناحية النظرية على المبدأ الديني القائل بأن الحكم هبة من الله ولكن حل محل الاجلال الديني القديم الا دعان للأمر الواقع إذعانا يشوبه التذمر. واتخذز عماء الدين بوجه خاص مسلكا بعيداً بعض البعد من القابضين على السلطة الزمنية ولما سقطت الخلافة العباسية تحت ضربات المغل فى ١٢٥٨ م سادالرأى القائل بأن الحلافة من حيث هي هيئة ذات سلطان قد أفلت شمسهاوعلى ذلك لم تكن في العالم الا سلامي خلافة بأى معني صحيح لهذه الكلمة مدة تزيد على خسة في النفوس .

ولكن التأكيد المتكرر للخلافة (وإن أصبحت شبحا) لم يكن فى ذاته ألبتة حركة فارغة ليس فيها رجاء فان العقيدة التى قامت عليها الخلافة وهى ضرورة الوحدة فى العالم الاسلامى ظلت كما رأينا عنصراً قويا فى الفكر الاسلامى موجداً بين الشعوب الاسلامية صلة من التراحم الذى لم يفلح

الانحلال السياسي في القضاء عليه والذي يمكن متى تولته الزعامة الصحيحة أن يكون أساساً لاستفراز جهود عامة للدفاع عن قضية الاسلام وربما كان المأمول من المثابرة على إذاعة الدعوى العبانية التي كانت تعززها القصة (التي يظهر أنها أذيعت حوالي ذلك الوقت) القائلة بأن آخر ممثل صورى للخلافة العباسية نزل عن حقوقه للسلطان العباني في ١٥١٧م (١). أن تبعث ماكان يحيط بمنصب الخلافة قديماً وأن تخلع على السلطنة العبانية ثوبا من المهابة الدينية التي تحشد تحت لوائها كل قوة الاسلام المعنوية وقو ته المادية إن اقتضى الاثمر لحاية ميرائه من العالم المسيحى.

ولكن تلك الخطة كانت تعوقها عقبات خطيرة متأصلة في الكيان السياسي للعالم الا سلامي بصرف النظر عن العوامل الخارجية أيا كانت. ولحل القارئ قد لاحظ أتنا في وصفنا للوحدة في العالم الا سلامي وجهنا عنايتنا للأواصر الدينية والثقافية ولم نذ كرشيئا قط عن الروابط السياسية. ولهذا سببه الوجيه ذلك أن التاريخ السياسي للجماعة الا سلامية سارعلي و تيرة خاصة به لم تتسق قط أوهى اتسقت نادراً مع حياتها الداخلية ولعل تناول هذه النقطة في هذا المقام يبعد بنا عن موضوعنا وستبدو بعض الا سباب الرئيسية ما قيل في مكان آخر من هذه الصفحات إنما الذي يعنينا الآن هو النتائج وهذه على الا قل ليست موضعاً الشك وأهم ما يعنينا ليس هو تكرر انحلال الامبراطوريات الا سلامية بل هو إنقسام العالم الا سلامي تدريجيا إلى مناطق متها يزة اتسعت بينها الشقة السياسية على الدوام وكان هذا الانقسام ينزع قبل سقوط الخلافة إلى فصل منطقة فارسية ـ تركية ( تركية في الجنوب الغربي مع تحديد الحركات السياسية في الشهال االشرقي لمنطقة عربية في الجنوب الغربي مع تحديد الحركات السياسية في الشهال االشرقي لمنطقة عربية في الجنوب الغربي مع تحديد الحركات السياسية

<sup>(</sup>١) يشير الى تنازل الخليفة العباسى للسلطن سليم الأول .

فى كل منها بما يتناسب مع اتساعها . وقد از داد الانفصال فى القرون التالية حينها ساعد ضغط المغل فى الوسط على اتساع العالم الائسلامى سياسياً بامتداد المنطقة الفارسية \_ التركية من كلاجانبيها ولذلك كان النزوع متجها إذ ذاك بكل قوته إلى نقل السلطة من المركز إلى الائطراف أكثر عاكان متجها إلى السعى المخفق وراء وحدة سياسية جديدة .

وفى فجر القرن السادس عشر نشأ وضع مشئوم بقيام إمبراطورية فارسية جديدة لم تكتف بقطع صلة الا تراك العبانيين بالشرق والهند ولكنها باعتناقها مذهب الشيعة ديناً للدولة حالت دون التنظيم السياسي العام من جديد. وفي نفس الوقت تقريبا ابتلعت الا مبراطورية العبانية الجزء الا كبر من المنطقة العربية الا ولي مع ماتمتاز به من خواص الثقافة العربية الا سلامية ومن ثم سارت الحدود الرئيسية إذ ذاك بين الشهال والجنوب: في الغرب الامبراطورية العبانية (مع بقاء مرا كش مستقلة في المغرب الا قصى) وفي الوسط فارس الشيعية وفي الشرق امبراطورية المغل في الهند وأندونيسيا وقد ظل هذا التقسيم إلى أيامنا هذه . من أجل هذا فان محاولة إيجاد خلافة عبانية لتكون وسيلة لا يجاد وحدة سياسية أقوى تأثيراً لم يكن يرجى خلافة عبانية لتكون وسيلة لا يجاد وحدة سياسية أقوى تأثيراً لم يكن يرجى طا النجاح والحالة هذه إلا في المنطقة الغربية لا أن فارس وقفت حائلا منيعاً دون أي انتشار فيا عدا ذلك

ومن جهة أخرى كان يمكن لخطة الجامعة الا سلامية أن تركن إلى استنفار الرأى العام مؤيداً لا غراضها وأن تأمل أن قوة الرأى العام ذاته ستنتهى إلى عمل منظم ولكن التقاليد السياسية للعالم الا سلامي اعترضت الطريق هنا مرة أخرى ذلك أن ألف عام من الاو توقراطية الحقود التي تعمدت اتباع سياسية القضاء على كل أثر للنشاط السياسي بين رعاياها ، بأعنف الوسائل ، ألف عام من الاستسلام السياسي أمر المسلمون فيها باسم الدين أن يؤدو الطاعة العمياء

حيى لحاكم فاسد الاخلاق إتقاء ضرر أكبر قـد ينشا عن الحرب الانهليــة والفوضي، هذه الا ُلف عام أودت بكل الوسائل التي تعين على تنظيم الجهود العامة للدفاع عن مصالح الجميع ومعأنه أتى وقت تهيأت فيه من جديد القدرة على التنظيم السياسي وذلك بتأثير نفس العوامــل التي حاولت فكرة الجــامعة الاسلامية أن تجتنبها إلاأن ذلك لم يتم إلاحينها كانت فكرة الجامعة الاسلامية العُمانية تلفظ النفس الا خير وما كانت تستطيع فكرة الجامعة الا سلامية في تلك الا ثناءأن تعمل إلاعن طريق الوسائل الأدارية القائمة تأتمر إئتمارا آليا عايصدر إليها من عل فكانت لذلك فاقدة أهم عنصر فيها وهو السير بقوتها الذاتيـة · وقد كان أكبر عامل مساعد لحركة الجامعة الاسلامية أن العالم الاسلامي كان فى كل مكان واقفا موقف المدافع ومتلهفا على العثور على وسيلة تعينه على أن يستعيد سلطانه على مصائر أموره . وأى شيء أكثرتمشيا مع طبيعة الا شياء من أن يلتمس تلك الوسيلة أولا في الشعور بالوحدة الدينية الذي كان على كل حال أكبر قوة مشتركة ؟ على أن حاجة المسلمين إلى التعاضد ، تلك الحاجة التي ريما كانت نفسية أكثر مماكانت مادية هي التي وضعت المظهر الديني في المكان الأول وقدعولت فكرة الجامعة الا سلامية على مثل عليا وعواطف يألفها ويشترك فيهاكل المسلمين ماعدا فرقة الشيعة وتعززها التعاليم والتقاليد الاسلامية الاولى ولوأن أصحابها سعوا إليها فى ثبات ونزاهة فى قضية الا سلام لاتشوبهاشائية ، وبخاصة لوأنزعمامها فهمو االواقع حقالفهم وكانوا قادرين على الملاممة بين سياستها ووسائلها وبين القوى الجمديدة التيكانت تجتاح العمالم الا سلامي لتبين أنها ناجحة آخر الا مر ولكانت باعادتها للعمالم الاسلامي احترامه لنفسه وثقته بها سبباً في رخاء اقتصادي جديد لافي انعاش سياسي فحسب وربمـاكان يسرى في رسالة البرنس، مترنخ، المشهورة التي بعث بهاإلى المصلحين الا تراك الا ولين ، روح من التهكم أقل وبعد نظر صادق أكثر مها نسب لها أحيانا: وأقيموا حكومتكم على أساس احترام أنظمتكم الدينية التي هي دعامة وجودكم دولة قوية وسايروا الزمان وابحثوا عن مطالبه وأدخلوا النظام في إدارتكم وأصلحوها ولكن لاتقلبوا أوضاعها بأن تستبدلوا بها الا نظمة التي لاتليق بكم والتي تعرض الحاكم لعار الجهل بقيمة مايتلف وما يحل محله . . . ننصح للباب العالى ألا يقلد الدول التي يتعارض تشريعها الا ساسي مع تقاليد الباب العالى وأن يتحاشي في عناية إدخال الا صلاحات التي ليس من شأنها إلا تفكيك عرى الوحدة في البلاد الا سلامية لانها ستكون في هذه الحالة صفراً من كل قوة منشئة منظمة و . .

والواقع أن فكرة الجامعة الاسلامية رغم عدم تواريها عن الانظار ورغم أن أنصار هاسعوا لها الفينة بعد الفينة طول القرن التاسع عشر حتى بلغت ذروتها في حكم السلطان عبد الجيدالثاني قدر لها أن تتحطم على صخر تينا ولاهما أخلاق في حكم السلطان عبد الجيدالثاني قدر لها أن تتحطم على صخر تينا ولاهما أخلاق في حكم الانشخاص الذين ادعوا الخلافة ومطامعهم وفساد إدارتهم ولسنا بحاجة أن نقول في هذا الصدداً كثر من أن داعية الحركة الاكرفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو السيد جمال الدين الانفناني كان صريحا في فضح الاستبداد والحكم الفاسد اللذين وجدها سائدين في المالك الاسلامية المستقلة ولم يكونا أقل سيادة في الامبراطورية العثمانية غير أن المثل الاعلى لفكرة الجامعة الفكرة أمكنها أن توقظ شعوراً بعطف عليها في كل جزء من الاثمة الاسلامية. وإنه وإن كانت الفكرة قد قو بلت بأعظم الحاس لدى الذين لم تكن لهم خبرة شخصية عكومة الاثمبراطورية العثمانية ولاسيا لدى مسلى الهندالذين شعروا بعد سحق أسرة المغل بالحاجة إلى التأييد الخارجي أمام خطر النهضة الهندوكية ، فقد كان من نتائجها إيقاظ الشعور بالوحدة الاسلامية من جديد و تقويته فقد كان من نتائجها إيقاظ الشعور بالوحدة الاسلامية من جديد و تقويته إلى حد لم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت وإن تكوين فرق «الهلال الاحمر» إلى حد لم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت وإن تكوين فرق «الهلال الاحمر»

الطبية للخدمة مع الجيش التركي وإنشاء سكة حديد الحجاز بمال اكتتب به من كافة أجزاء العالم الا سلامي كانا دليلين حسيين كافيين على إثبات نجاح الدعاية الثمانية وقد لانكون مبالغين إن زعمنا أن التأثير النفسي للحركة يكاد يشاهد في كل ماتلا ذلك من حركات في المجتمعات الاسلامية حتى حياكانت أغراض هذه الحركات غير ملتئمة تمام الالتئام مع السياسة الدقيقة لفكرة الجامعة الا سلامية لا ن هذه الفكرة من جهة أنها وضعت للعالم الا سلامي ىرنامجاً محكماً كانت تسعى وراء أغراض رجعية استبدادية وهنا توجد نقطة ضعفها الأساسي في عصر كانت القوى موزعة فيه كما كانت في القرن التاسع عشر. ولكن أى حركه في تلك الناحية الرجعية كانت قد أصبحت مستحيلة ومهاكان المسلمون جاهدين جادين في إستبعاد الا فكار الجديدة ناشطين في معارضة إنتشارها فقدكانت غاية سعيهم مقضياعليها بالفشل وخيبة الرجاء ذلك أن التفوق العقلي والمادي لا وروبا الغربية ... إذا صرفنا النظر عن تفوقها الاقتصادى - كان من القوة بحيث لم يكن بدمن أن يشقط يقه فى حياة الاثمة الأسلامية رغمكل مقاومة وعلى ذلك قدر لفكرة الجامعة الاسلامية أرب يكون مبدؤها السياسي عنصراً مضعفا وباعثا على التنافر أكثر من أن يكون عاملا مقويا على الاضطلاع بأعادة تنظيم مظهر العالم الا سلامي وتحقيق أمانيه . وقد كانت هذه في الواقع هي الصخرة الثانية التي تحطمت عليها فكرة الجامعة الاسلامية. ففي نفس الوقت تقريبا إبتدأ تيار من الفكر مضاد لها وأخذ يشق طريقـه في العالم الا'سلامي وأخذت فكرة جديدة تلقى قبولا متزايداً بين الزعماء السياسيين في مصر وتركيا أولا وفي البلاد الا خرى بعد ذلك وكان أساس تلك الفكرة هذا السؤال: كيف تسنى لا وروبا أن تسبقنا فجأة في كل ميادين النشاط الانساني ــ في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية وفي العلم وقوة الاختراع وفي كل العوامل التي تحفظ تماسك الآمة وتقوى

إرادتها وبحثوا فيما حولهم عن الجواب وحسبوا أنه ربما يكون في الانظمة السياسية والحربية للغرب وفي تنظيم التعليم . على أنهم سخطوا من الزعم الشائع بين أهل العلم في أوروبا وهوأن السبب الا ٌ كبر لتقهقر الشرق دين لا يساير التقدم واعتقدوا مخلصين أن المسلمين يمكنهم أن يظلوا على إسلامهم ويمكنهم مع ذلك أن يصلحوا أنظمتهم حتى تتلاءم مع تقاليدو حاجات العصر الحديث ، فلم يكن المثل الاعلى الذي وضعه المصلحون نصب أعينهم انقلابافي المبادئ والاخلاق والانظمة الاجتماعية بل أن يقتبسوا من المظاهر المادية لحياة أوروبا السياسية وتنظيمها الفني مايعيد للدول الاسلامية القوة والرخاء وكان هذا هو الغرض الذي سعى إليه ساسة الترك بحظوظ مختلفة منالتوفيق . فيما بين ١٨٧٩ ، ١٨٧٨ م وسعى إليه محمد على والحديوى إسماعيــل في ناحيته الحربية والاقتصادية في مصر ولكن فيما يختص بالتنظيم السياسي والاقتصادي أعنى في النواحي التي اتجهت إليها الهمم أكثر مها آبجهت لغيرها كانت النتيجة فشلا ذريعاً فقد ظهر الاستبدادحيم اعتلى عبد الحيدالثاني عرش تركيا أرسخ قدماً منه في أيعهدسابقولم تأت سنة ١٨٧٨ حتى كانت الحالةالاقتصادية في كل من مصر و تركيا أسوأ يدرجة لا تقاس بماكانت عليه قبل ذلك بخمسين سنة. وأول سبب لهذا الفشل أن المصلحين لم تترك لهم الفرصة الملائمة فن أول الا مر وقف في طريقهم برنامج الجامعة الا سلامية منافساً وظل السلاطين ورجال الدين يؤيدون الاساس الشرعي الذي تقوم عليه فكرة الجامعة الاُسلامية حتى حينها كان المبدأ السياسي لتلك الفكرة يوضع في المحل الثاني، ومعنى هذا أن السلطات العلياكانت ترغب عن أي عمل قد يسلبها تأييد جمهور الرأى العام الائسلامي ولسوء الحظ كان الرأى الأسلاميكما يقوده رجال الدين ويترجمون عنه معاديا لأى تدابير يتخذها المصلحون أمر العداء فان أريد إلغاء الرق قيل إن الشريعة الاسلامية تقره وإن أريد إقامة المساواة في

المنكانة بين جميع الرعايا فيل إن الشريعة تصر على تبعية غير المسلمين وإن أريد إصلاح إدارة القضاء قبل إن الشريعة لاتسمح بأى قانون سواها ، وإن أريد إنشاء أنظمة نيابية قبل إن الشريعة لاتعرف شيئاً من هذا ولا تسمح بحق التشريع وهكذا واجه المصلحون فى كل موضوع رفضاً باسم تعاليم الاسلام المقدسة فكانت الاجراءات التي أدخلوها قهرا عديمة الاثر من أول الاثمر لان المقاومة التي واجهتهامنعتها بالفعل من أن تؤديه كما أريد بها وبهذا وقف كل حزب فى طريق برنامج صاحبه وحال دون تحقيق مثله العليا تحقيقاً عملياً ، وعلى بعد تركيا من أن تسترد شيئا عاضاع منها فانها فقدت كلا الناحيتين وإن خيل الناس فى آخر القرن التاسع عشر أن برنامج الجامعة الائسلامية قد فاز على منافسه ومنافسه وساحبه في منافسه و المنامج الجامعة الائسلامية قد فاز على منافسه و المنافسة العليات و المنافسة و المنافسة

ولكن النصر حتى فى ميدانه الضيق ( لانه أخفق فى بلوغ النتائج السياسية التى كان ينتظر منه أن يبلغها ) قدر له أن يكون قصير الاجل ، فقد كانت هناك قوة مخربة تأكل قلب المجتمع الاسلامي على حين غفلة من المسلمين المحافظين ومن حزب الاصلاح السياسي أيضا رغم أنها وليدة حركتهم . رأينا أن المصلحين جعلوا التعليم إحدى دعائم برنامجهم وقد نفذت هذه الخطة بيطه في مصر أولاو بعد قليل فى تركيا ، وإن كان نصيب التعليم الابتدائي ( ولو أن ذلك أفاد أيضا إلى حدما ) أقل من نصيب التعليم العالى والفني الصناعات ولتدريب الخبراء الحربيين والاقتصاديين وضباط الادارة . وإن طبيعة هذه المؤسسات (كدرسة الطب المشهورة في القاهرة ) تظهر بوضوح تحين المصلحين للنواحي العملية و المادية من التعليم الا وروى و لكنهم وقد تقدموا الحظوة الا ولى لم يكن في طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النشائج فكيف الخطوة الا ولى لم يكن في طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النشائج فكيف أخطوة الا ولى الم يكن في طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النشائج فكيف أخطوة الا ولي الم يكن في طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النشائج فكيف أو بالمتعلمين في أورو با ، ورغبوا بطبيعة الحال في أن يمون بالا ساتذة من عندهم أو بالمتعلمين في أورو با ، ورغبوا بطبيعة الحال في أن يدر بوا أساتذة من عندهم

وبهذا أوسعو المجال المؤثرات التي كانوا يرجون تجنبها وزادوا في قوتها. فأيس هناك طالب ذكى يقضى ثلاث أو أربع سنين في عاصمة أوروبية مختلطا بأهلها كل يوم وقارئاما يكتبون خير دوشره من غير أن يشرب في نفسه شيئاً أكثر من قشور المدنية الغربية . ثم عاد الطلبة أفراداً وبعوثا الابدر اسات فنية فحسب ولكن بحراثيم الا فكار السياسة بل بجراثيم العادات الاجتماعية أحيانا مما كان متضار بامع تقاليدهم الموروثة . وقد كان الاثر في مجموعه ضعيفاً في الجيل الاثول ولكنه تضاعف في الجيل الثاني وظل يتضاعف باطراد ور بمافشلت حركة الائتلام في أول هجومها على حصن من السلطة المطلقة والتقاليد الاسلامية ولكنها تركت مهمتها عن غير قصد إلى خصم أقوى وأشد عداء التقاليد:

وإذا رجعنا البصر من هذه المسافة أمكننا أن نعين بالضبط نقطة ضعف المصلحين الأولين والسبب الأكبر لفشلهم، ذلك أنهم لم يدركوا أن الانظمة الغربية التي رغبوا فيها ليست مجرد معالم تنظيم ظاهرية ، وفاتهم أنها تعبير عن فلسفة خاصة تقوم على عادات قومية في التفكير نصحت ببطء خلال القرون لتواتي حاجات وغايات نظام اجتماعي متباين النواحي، لم يدركوا أنه بينها كان بناء المجتمع الاسلامي قائما على آراء العصور الوسطى وبينها كانت نظرته للحياة متأثرة بمنازع تلك العصور كانت أوروبا قد تحررت نهائياً من أغلال العصور الوسطى ، ولم يدركوا أن المدنيتين اللين كانتا يومامتشابهتين تشابها عظيا رغم الخصومات الدينية قد اتسعت بينهما الشقة تدريجيا حتى أن العناصر والاصول المشتركة أصبحت فيا يظهر تافهة إذا قورنت بالفروق بينهما ، ثم نسوا فوق هذا أن الانظمة لن تؤدى عملها إلا إذا كان اتخاذها مؤيداً برغبة الائمة وأن هذه الارادة الاجماعية ثمرة لتربية وطنية بأوسع معنى الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الذي بدا لهم أنها حطمت به أنظمة قديمة واستبدلت بها مجموعة من الانظمة الناهم أنها حطمت به أنظمة عليه واستبدلت بها مجموعة من الانظمة المنه المناه المناه

الجديدة وربما ظنوا أن الخول السياسي الموروث في الأمم الاسلامية سيسمح بفرض أنظمة جديدة دون شديد مقاومة ومهما يكن السبب فانهم أخطأوا، ذلك أن أنظمة الغرب السياسية والاقتصادية لايمكن أن تنقل وتنجح أى نجاح إلا إذا شعر الناس أنها تفي بحاجة ولا بد أولا أن يمهد لها السبيل بنظام في التعليم يتفق ممها ويستطيع أن يخلق الحاجة اليها ويكون في نفس الوقت رأيا عاماً مستنيراً راقياً يمكن أن يوكل اليه استنمار الأنظمة الجديدة ولكي يتفق مثل ذلك التعليم مع الانظمة الجديدة لم يكن في طوقه أن يتفادى إدخال نظرة جديدة فى الحياة وفلسفة جديدة تشبهان تينكم اللتين أوجدتا الأنظمة نفسها . وقد أحدث هـذا قطع صلة بالمـاضي قطعاً أخطر كثيراً مما خطر عـلى بال المصلحين الا ولين ذلك أن المسلمين المحدثين يمكن أن يظلوا على دينهم ولكنهم لايستطيعون أن يظلوا مشاركين لأخوانهم المحافظين في آرائهم عن تكوين المجتمع ومكان الدين فيه وفى تلك الأثناء بينها كان الخول السياسي قاضياعلى ما تعمله الا صلاحات على أى حال فادامت مقاليد التربية السياسية في أيدى خصومها الرجعيين لم يكن مكنا أن تسال أى تأييد من الرأى العام . وبالاختصار فان خطأ المصلحين هو أنهم حاولوا البناء من غير وسائل البناء وظنو أن الناس يمكن أن يحشدو للقيام بواجبات الوطنية كما يحشد الجند من غير مبالاة بعقائدهم وآرائهم ونسوا أن الصورة المادية الظاهرة لايمكن انتزاعها عن الباعث الروحي في الصميم.

ولقد ترك فشلهم الطريق مفتوحا أمام وسيلة لتناول الا مور تكون أكثر إيذانا بالنجاح إن الاصلاحات الاجتماعية لا تنجح إذا فرضتها أوامر السلطة العالية كيفها اتفق ولا يتسنى لا حد أن يأمل فى بلوغ نتائج دائمة إلا إذا كان إدخال الا صلاح إستجابة لالحاح مستمر من الرأى العام والواقع أن السير المشوب بشيء من عدم الانتظام فى هذه الناحية صفة يمتاز بها العالم

الاسلامي في عشرات السنين الا خيرة من القرن التاسع عشر. رأينا كيف أن التعليم الفني تحت رعاية المصلحين كان يربى بالتدريج في طبقة بمتــازة من أصحاب المهن الفنيين ميلا إلى الا ُخذ بوجهة نظر الغرب ولكن هذا في ذاته كان قليل الا 'ثر فلأنهم نشأوا في ظل نظام التعليم القديم وفي الجو الاجتماعي القديم كان ميلهم إلى الا نظمة الغربية ضئيلاً . وإن إدخال طرائق جديدة في الفكر كان يتطلب نظاما جديداً في التربية من عهد الطفولة - في المدارس الابتدائية والثانوية قبل الانتقال للدراسات العالية والفنية . أما إن هذا النظام شيء مرغوب فيه في نهاية الا مرفسألة أخرى لاتعنيناالآن. وعلى أيحال فان إصلاح التعليم على هذا النحو لم يكن في ذلك الوقت يخطر على بال السلطات المدنية الأسلامية ولو أنها أرادته لمااستطاعت تنفيذه أمام مقاومة رجال الدين وبسبب قلة وجود الا ساتذة · ولكن هذا الفراغ ملأته هيئات أخرى فقد انتشرت من منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من المدارس في معظم البلاد الاسلامية ولا سيما في تركيا وسوريا ومصر وذلك يرجع غالبا إلى جهود جمعیات تبشیر یه مسیحیة مختلفة · وربمـا کان أكثرها عددا المدارس الفرنسية : كاثوليكية وعلمانية ثم تليهاالمدارس الامريكية والايطالية واليونانية وقدكانت المدارس الانجليزية في الامبر اطورية العثمانية أقلمنها في الهند وكانت المدارس الهولندية قاصرة على جزر الهندالشرقية ومهما قيـل عمـا بين هذه المدارس من منافسات ورغم ماترمي به من نزعة حزبية ضيقة وصبغة طائفية ورداءة تربيتها في كثير من الأحيار \_ فانها أثرت تأثيراً عظيماً في العـالم الا ُسلامي· كان تعليمها أرقى من كل ما يعطى في غيرها ولهذا كان يدخلها عدد عظيم من أبنـا. الطبقتين العليا والوسطى سوا. في ذلك البنون والبنات · هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ وكونت ذوقهم والاهم أنها علمتهم اللغات الا وروبية التي جعات التلاميذ قادرين على الاتصال المباشر بالفكر الا وروبي

فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر بالمؤثرات التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة. وفي أثناء الجزء الا خير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بانماء التعليم العلماني تحت الا شراف الانجليزي في مصر والهند، ولعل هناك نصيباً من الحق في التهمة التي ترمى بها هذه المدارس الا جنبية من أنها مفسدة لقومية التلاميذ وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية التي أعقبت ذلك في البلاد الا سلامية أيدت هذه التهمة ، ولكن الذي فعلته بلا ريب أنهار بت في التلاميذ خروجا على الانظمة الاجتماعية وعلى السياسية إلى حدما في أوطانهم الاصلية ، و باضعافها من هذه الوجوه السلطان النزعة الا سلامية القديمة على التلاميذ أدخلت في بناء المجتمع الاسلامي أداة هادمة وقطعت بعض الاواصر التي كانت تحفظ تماسكه .

أما المسلمون المحافظون فانهم ، تمشيامع وجهة نظرهم ، عارضواهده النزعات الالمجرد أن نشر التعليم الغربى كان معناه إفلات القوة التى استأثروا بها طويلا من قبضتهم ، فالذين أدركو امنهم أن الاسلام كل لا يتجزأ من الانظمة الاجتماعية والسياسية والدينية لم يملكوا أنفسهم عن أن يظلوا على أشد العداء الذين ، بتخليهم عن عاداتهم واحدة إثر واحدة ، قد برهنوا على تحررهم من ثقافة العالم الاسلامى التالدة وظهروا فى مظهر من يتهدد كل شىء حتى الاسلام نفسه ، وكثيراً ما كانت معارضتهم تدور فيها يبدو حول مسائل تافهة فا حدث أن أحد أساتذة الدين كان فى أو اخر القرن التاسع عشر يشرح القرآن لطائفة من شبان المسلمين المثقفين ثقافة انجليزية ، ففسر إحدى الآيات الكثيرة التى تصف كيف سيقذف بالفاسقين فى النارفقال : « الفاسقون هم الذين لا يؤمنون بالله ، هم الكذا بون والزناة واللصوص والقتلة والذين لا يحفون شوار بهم، وحو الى ذلك الوقت نفسه كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متقل يعظ الناس فى مدينة دلهى فاعترض على بعض ماقاله كان واعظ مسلم متعل بعد أن أصغى اليه فقاطعه الواعظ قائلا : « لا يحق الم أن

تذكلم في هذه المسائل لا نك لست مسلما ، فأجابه الشاب في شيء من الحماسة د اني مسلم مثل ما أنت مسلم ، فقال الواعظ و لا ، انك لست مسلما فانظر إلى سراويلك ، وكانت منسدلة الى ماتحت الكعبين على خلاف عادة المسلمين المتطهرين .

ولكن مثل هذه الامثلة \_ على كثرتها \_ ستضلنا أبعد الضلال إن رمينا هؤلاءالناس من أجلها بالجود المسرف، فانها لاتدل على عقل عاجز عن التمييز بين الجوهري وغير الجوهري بقدر ماتدل على عقل شديد الا خلاص لميراث الا سلام مفرط في الا عتقاد بقداسة أصل أنظمته حتى أن مخالفة أقل أمر من أوامره معناها رفض جزء من نعمة الله ، ولنحذر من أن نعد هذا تعلقا بالسفاسف فان الاً مام الغزالي وهو أسلم فقهاء الاُسلام في العصور الوسطى نظراً وأشدهم نفاذاً في حقائق الأمور لم يأنف من توجيه أكبر العناية لهده الدقائق في الناحية العملية ، وقد رأى المحدثون من أنصاره مخلصين مثله لمبادئهم أن إهمال هذه الا شياء هو الشرارة التي تندلع منها النيران وإنى أكرر القول أنهم من وجهة نظرهم كانوا على صواب فان الا ُخذ بالشك والا ُجتهاد بالرأى لم يكونا بحاجة إلى أكثر من أن ُ يشرع فيها وأين سينتهي ذلك ؟ إن رفض الا مور الصغيرة علامة على ثورة فكرية ليس من شأنها إلا تحطيم صرح الثقافة الاسلامية التالد من أساسه تحطيما شاملا ، بل ربما تؤدى إلى شن الغارة عل الدين الاسلامي نفسه ولنتذكر بعد كلهذا أن كل العواطف التي نقرنها بجب الوطن كانت عند هؤلاء الناس محكمة الصلة ببناء المجتمع الأسلامي وأنه لم يسعهم إلا أن يعتبروا محقين إلى حد كبير أن ضعف هذا البناء انتصار حاسم لقوى أوربا. وقد كان اشتداد هذا التنازع في المجتمع الاُسلامي وزيادة حدته من أهم ما يميز حياة الشعوب الا سلامية أثناء الجزء الثاني من القرن التاسع

عشركا رأينا ومع ذلك يصعب أن نضع حدودا تاريخية لتأثيره: كان من أول النتائج التي نجمت عنه أنه زعزع تلك الفكرة القديمة ، فكرة أن العالم الا ُسلامي توحده ثقافة واحدة وتسيطر عليه تقاليد واحدة ، حقاً لقد بقيت رابطة العطف والماضي المشترك والعقيدة المشتركة ولكن امتزاج الافكار المأخوذة من الغرب بدرجات متفاوتة كان قدبدأ ينزع إلى تمييز كل مملكةعن المالك الاخرى ، فقدصار لهذه الا فكار في بعض البلاد سلطان يمكنهامن تعديل الأنظمة القديمة تعديلا عظيما وقلب وجهة نظر المفكرين أما فى البعض الآخر فلم تكن قد عرفت بعد ولم يأت آخر القرن التاسع عشر حتى كان من المحتمل أن ينجح إقليم أو اقليمان في التغلب على هذا الكفاح ولكن لاتزال هناك بلاد إسلامية لم تبلغ هذه الا ُفكار فيها درجة من القوة وقد مال الباحثون المعاصرون بطبيعة الحال إلى اعتبار أن تفاوت الثقافة في البلاد الأسلامية والكفاح بين المصلحين وأنصار التقاليد علامة على انحلال يتهدد الوحدة الاسلامية وعلى أن الثقافة الاسلامية التالدة لن تنـال أكثر من البقاء في بعض بلاد وصفوها بأنها . متأخرة ، ونستطيع أن نرى مقدماً أنهم كانوا متسرعين في استنباط هـذا الحكم ولكن كان ولا يزال صحيحاً أن المعضلة المشتركة بين المسلمين جميعا قد صارت في المحل الثاني إلى حد كبير بسبب نشوء سلسلة من المعضلات المحلية الخاصة واجهت كل اقليم على حدة وبسبب أن حل تلك المعضلة لابد أن يسير مع حل المعضلات المحلمة جناً لجنب

وعلى هذا فاننالم نعد قادرين على بحث العالم الأسلامى فى جملته بل لابد أن نوجه عنايتنا للبلاد الاسلامية كل على حدة ولمسلك كل منها على انفراد إذاء تيار الاستغراب. ولقد يكون مستحيلا فى هذا المقام أن نتتبع بتفصيل مجرى الحوادث فى كل إقليم ولاسيما أنها ليست سواء فى خطورتها

بالنظر للمعضلة التي نعالج الآن . ومن هذه الوجهة نستطيع أن نفرق بين البلاد التي كانت تحت الا شراف الأوروبي مباشرة وببن التي كانت ماتزال مستقلة في كيانها السياسي لا أن الأخيرة كانت فيها يظهر أوفر نصيباً من حرية الاختيار ولا أن الأولى كانت ترغمها الظروف على أن تقبل المدنية الا وروبية إلى حد ماعلي الا قل. ولكن هذه التفرقة ليست في الواقع قائمة على أساسجوهري لأن الحيدة التيالنزمتها الحكومات الاوروبية إزاء الا مور الدينية والاجتماعية جعلت كل جماعة إسلامية تواجه المعضلة بطريقتها الخاصة ووسائلها الخاصةماعدا استعال القوة بالطبع، على حين أن الضغط الواقع على البلاد المستقلة من جهة أخرى وهي تحاول صيانة استقلالها (أو استعادته كما في مصر )أرغم الكثير منها على اتخاذ إجراءات إن لم تكن على الدوام قد أحسن فهمها أو تنفيذها فقد أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى روح غربية أكثر تطرفا مابدا في البلاد التي تحت الأشراف الأوروبي. إن المعيار الصحيح الذي تقاس به أحمية البلاد الأسلامية بعضها بالنسبة إلى بعض هو مقدار تأثير كل منها في الفكر الاسلامي في مجموعه · فالبلاد النائية المترامية على الجانبين كان نصيبها من هذا ضئيلا والمغرب \_ رغم ما يربطه بمصرمن أواصر كثيرة \_ نهج طريقاً خاصاً به كما أن مشاكل أندونيسيا الخاصة بهاوالتي ستدرس درساً وافياً في موضعها لم تحرك العالم الا سلامي إلا قليلا ومن جهة أخرى فان الهند شاركت بنصيب مبتكروصف فىالفصل الرابع وسنمسه هنـا بقدر ما كان مثالا تحتذيه البلاد الا خرى. وكذلك الا مر مع مسلمي روسيا وآسيا الوسطى فانهم كونوا جماعة قائمة بذاتها لم يصر لها بعض الشأن إلا في السنوات الأخيرة. ولكن قلب الأسلام كان دائماً ولا يزال في الكتلة الوسطى التي تتكون من تركيا ومصر وآسيا الغربية وقد كان من هذه البلاد أكثر من سواها أن انبعثت أهم المؤثرات الاسلامية الحاضرة ومن ثم فلها يجب أن نكرس أكبر عنيتنا الآن •

وقد كان أظهر مايبدو في هذه المنطقة حتى العقد الا ول من القرن الحالى الله الهوة السحيقة التي بين النزعة الغربية العظيمة كما تبدو في مصر وكما تبدو بدرجة أقل في تركيا وبين النزعة المحافظة المقترنة بالتأخر الثقافي في البلاد الا خرى ، فأما داخل سوريا والعراق وفارس والا فغان فأنه ظل تكاد لا تمسه موجة الاستغراب ، وأما في جزيرة العرب نفسها فقد طغت النزعة المحافظة حتى نشأت عنها ثورة رجعية مفرطة لم تقتصر على اطراح الا فكار الغربية الجديدة قبل دنوها ولكنها نبذت كل آراء العصور المتوسطة التي دخلت في تراث الاسلام واعتبرتها من سقط المتاع ونشطت في الدعوة إلى الرجوع الوهابية في مظهر المعارض على خط مستقيم لكل النزعات التي كانت سائرة وتاريخها ، وأنها حركة لا يمكن أن يكون لها مستقبل سوى مايكون لفرقة دينية و تاريخها ، وأنها حركة لا يمكن أن يكون لها مستقبل سوى مايكون لفرقة دينية في بلاد العرب . حقاً لقد اعتبرت جهدا ضائعا ولم يستطع أبعد الباحثين نظرا في العالم الا سلامي ولافي خارجه أن يتكهن بالدور الذي كان لها أن تلعبه في الفكر الا شلامي ولافي خارجه أن يتكهن بالدور الذي كان لها أن تلعبه في الفكر الا شلامي ولافي خارجه أن يتكهن بالدور الذي كان لها أن تلعبه في الفكر الا سلامي ولافي خارجه أن يتكهن بالدور الذي كان لها أن تلعبه في الفكر الا سلامي ولافي خارجه أن يتكهن بالدور الذي كان لها أن تلعبه في الفكر الا سلامي في سنوات قليلة .

وبفضل الدعاية لفكرة الجامعة الاسلامية ظل العالم الاسلامي طويلا يرى في تركيا الزعيم الطبيعي للاسلام، وأصعب من ذلك أن نحده متى تقدمت مصر إلى مكان الزعامة. إن وراء كل منهما ماضيا طويلا بعض الطول أخذتا فيه بحضارة الغرب ولكن مع اختلاف في الخصائص والنتائج في كلا البلدين فأما في تركيا فان الاخذ بحضارة الغرب كان أضيق بحالا ورغم أنه قد تغلغل فيها بقدر ما تغلفل في مصر فقد كانت فكرة الجامعة الاسلامية المنافسة له عقبة دائمة في سبيله ، وأما مصر فكان الاثمر فيها على

العكس ، ذلك أن ميول الخديوى إسماعيل إلى صبغ البلاد بالصبغة الا وروبية عزرت النزعة الغربية بعض التعزيز وهذه النزعة بما نالت من حرية أوسع فى ظهورها كانت أو فرحظاً فى الناحية الا دبية والتعليمية ولم يكن حظها فى ميدان الحياة السياسية إلا قليلا ، أما السواد الا عظم فى كلا البلدين فانه كان لايزال غارقا فى عاداته القديمة . ولكن فى مشل هذه الحركات ــ وهذه مسألة تحتاج لشىء من التأكيد والتكرير ــ إنما نعتد بالزعاء · وأكثر ما يدهشنا من معالم النزعات الجديدة إنشاء أدب جديد فيا بين ١٨٦٠ ـ ١٨٨٠ وأكبر من ذلك إنشاء صحافة تذبع الا خبار ولكن بينا كانت الرقابة شديدة على الصحف التركية وكانت الصحف الهامة ذات صبغة رسمية أو أبواقا مأجورة لفكرة الجامعة الا سلامية كانت الصحافة المصرية مستقلة فى الغالب عن الحكومة وكانت آراؤها محددة قوية التجديد حتى استطاعت أن تكون عضداً قويالز عماء الاستغراب فى كفاحهم لاستنفار الرأى العام إلى جانبهم .

على أنه بيناكانت الصحافة باستثمارها وإكالها للتقدم العام في التعليم هي العامل الا كبر في إذاعة الا فكار الغربية في الجهور كان هناك عامل يفضلها كثيراً في قو ته على التأثير في الحياة السياسية للبلاد الاسلامية المستقلة · أشرنا في بحثنا لبرنامج الجماعة الا سلامية إلى أنه مهما قوى ميل فريق من الناس إلى خطة ما فان هذا الميل لاينقلب محاولة فعلية يتضافر فيها الجميع إذا كانت قدرة الناس على تحقيق ما يشعرون به بطريقة مثمرة منظمة قد تلاشت من عدم استثمارها ، وقبل أن تؤتى الحركة التعليمية ثمراً دائما كان لابد من معالجة هذا الضعف بتمرين الناس على تنظيم الجمود لتحقيق الغايات السياسية والثقافية ولكن عاملا واحداً صان دولاب العمل من أن يتطرق إليه الفساد ، والثقافية ولكن عاملا واحداً صان دولاب العمل من أن يتطرق إليه الفساد ، ذلك هو الجيش ، وأول ماأدخلت الناحية الفنية من المدنية الغربية كان في الجيش ، في مصر و تركيا وفي فارس بعد ذلك وإن اتخاذ أساليب وآلات

الحرب الا وروية وتدريب الجند على النظام الا وروبى فى الا عداد الحربى انتهى بحعل الجيش أكثر عناصر الحياة السياسية تأثراً بالنزعة الا ورويية وبأن جعل لضباط الجيش كفة راجحة فى أى حركة ترمى إلى إصلاح الهيئة السياسية وإذن فلا عجب أن نرى المصلحين الا ولين وقد عيل صبرهم من فداحة عب تنظيم الرأى العام يتطلعون إلى الجيش ليعينهم على تحقيق أغراضهم ولا عجب أن نرى ضباط الجيش أنفسهم يأخذون بحظ عظيم فى تأييد الا صلاحات ومن جهة أخرى فصحيح أن إدخال فن الحرب الا وروبى أحدث تتائج هامة تمثلت فى تنظيم مؤسسات اجتماعية أخرى على الطراز الا وروبى كالمستشفيات والمدارس الفنية والا عمال الصحية غيرأن مثل الا صلاح العايا التى تملكت نفوس رجال الجيش كانت سطحية وكانت أضيق عنفاً وأشد تعسفاً

وعلى هذا فني كل من تركيا ومصر كانت المحاولات الأولى في سبيل الا صلاح السياسي تنتهي بثورة يقوم بها رجال الجيش ولكن الغايات الأولى ووسائل العمل والنتائج كانت متباينة في كلتا الحالتين فني تركيا ارتد النجاح الذي أحرزوه أول الا مر فشلا ووقفت حركة التقدم ثلاثين سنة بسبب حيل عبد الحيد الثاني، ولكن انتصار الاستبداد وماصحبه من قمع جعل الجيش بؤرة للاضطراب السياسي أكثر منه في أي عهد سابق حتى أن ضباط الجيش لعبوا الدور الا كبر في كل التطورات التالية في تركيا وحتى أن هيئة كالا حزاب المنظمة ذات البرامج السياسية والثقافية الناشئة في البلاد الا سلامية الا خرى لم تفلح في توطيد مركزها إلى جانب الحزب الحربي القابض على أعنه الا مور. وكان لهذا أثره في طبيعة حركة الا صلاح التركية فهو من جهة جعل سيرها عنيفا غير منتظم ومن

جهة أخرى حال دون إنشاء هيئة منظمة تتضافر فيها عوامل الأصلاح القوية على الانتفاع بما ينال من نجاح حتى يكون أساسا لتقدم مطرد وفى هذه الظروف لم تكن الحركة التركية حتى قبل عصر القومية إلا مجرد حركة وطنية أو محلية فى مداها وهى بينها ضربت مثلاتر تضيه البلاد الا سلامية الا خرى أو تنكره لم يكن عندها ما يعين تلك البلاد على حل معضلاتها الخاصة التي كان محورها الا ول علاقات الا سلام بالقوى الجديدة الآتية من الغرب.

وقدنجت مصر نفسها من مثل هذا المصير بكل مشقة فقدأ فلحت هنا \_ مصر\_ حركة حربية مدة من الزمان في نيل تأييد المصلحين الدستوريين بل في نيل معاضدةالمحافظين من زعماء الدين ونجحت في إثارة بركان من الشعور الوطني ضد تركيا أولاوضد التدخل الاوروبي بعد ذلك . ولعل من العبث أن نتكهن بالنتائج النهائية التي كانت تنشأ عن الثورة التي قادها عرابي باشا ولكن لايتصور العقل أنها كانت تؤدى الى نتائج مثمرة كالتي جعلت لمصر نفوذها البارز في العالم الا سلامي اليوم ومهما يكن إخماد الثورة وإقامة الا شراف البريطاني وصمة سياسية في ظاهر الا مر فانهما في الحق جعلا حركة الاستغراب تتسع وتتعمق مجاريها وصارت القاهرة ماتقي كل القوى النشيطة فى العالم الا سلامي وميدان التنازع للغلبة تحت يد المندوب السامي المصرفة وعينه الساهرة التي لم تكن دائماً تفهم حقيقة الائمور وكان لمصر من الا زهر وهو المعهد الوحيد للتمكن في الدراسات الا سلامية العالية والذي يجتذب طلابه من جميع أصقاع العالم الا سلامي لسان يعبر بقوة لاتبارى عن آراء أهل السنة وكان الفارون السياسيون من تركيا وغيرها من بلاد الا سلام يجدون في مصر مأوى لهم ويتنسمون فيها الحرية ويسعون لتحقيق غاياتهم وان المجتهدين من كتاب سوريا وقد كممتهم الرقابة الشديدة في بلادهم أتوا الى مصر زرافات وزادوا الصحافة المصرية قوة

حملت ثمارها وآراءها إلى الآفاق، وكان نشر التعليم الا ولى في الوقت نفسه سببا في توسيع الدائرة التي أمكن للصحافة أن تؤثر فيها في داخل البلاد ، كما أن ازدياد الاتصال الفكرى باوروبا قوى تأثير الاستغراب بين الطبقات العليا والوسطى، بل تحول المركز العقلي لفكرة الجامعة الاسلامية عرب القسطنطينية إلى القاهرة قبل نهاية القرن التاسع عشر وقد مست الحركة الفكرية كل نواحي الحياة الجديدة والموروثة وكانت تنطوى على حياة قوية شديدة الحركة وإن لم يستطع الباحثون المعـاصرون أن يروا إلا ما كان يعـلوها من زبد. وقد أرغم المعارضون المحافظون على الا دْعَان شيئاً فشيئاً وعن غير رضا أو شعور وكلما أحرز المصلحون نصراً جديداً حفزهم ذلك إلى عمل جديد ، ولا شك أن ماله معناه أن أولى تبلور حركة الأصلاح الاجتماعي كان في مصر وحدها وأن ذلك كان حول مسألة حرية المرأة ولا شيء يرينا بوضوح أكثر من هذا كيفغارت أصول النزعة الحديثة وكيف كانت تغير آراء قادة الفكر في مصر تغييراً عيقاً وتقلبها قلباً على أنه إذا كان المسلمون المحافظون قد أخذهم على هذا النحو وهم كارهون تيار الاستغراب الجارف فقد كان من المحتمل أن مجرى الحوادث سيؤدى إلى شقة كبيرة بن أنصار التجديد وبين المدافعين عن ميراث الا سلام ولكن المجددين حتى أكثرهم تطرفا نفروا لأسباب كثيرة من أن يتخذوا مشل هذه الخطوة ، فالظروف السياسية لا مر واحدتطلبت صيانة الوحدة في وجه الدولة المحتلة (وريما كانت هذه أخيرآهي أكبر ثمرات الا شراف البريطاني في مصر) ولكن الباعث الا ول لم يكن الدهاء السياسي الذي ينطوى على انتهاز الفرصة دون مبالاة بالمبدأ ، فإن المصلحين المصريين رغم ثقافتهم الغربية وقبولهم للأفكار الغربية كانواما يزالون يشعرون بصلتهم الوثيقة بالائسلام ولم يضعف فيهم شعور العطف على سائر العالم

الا سلامي ، ولم تصادف قبو لالديهم نزعة لوحظت في بعض البلاد الا سلامية ترمى إلى تكوين أحزاب تنزع منزعالتوفيق بين النحل والا ديان ، فأماالذي رغبوا فيه ـ وريما لم يكن بعد عندهم فكرة واضحة عنه ـ فهو أن يروا الاسلام في مجموعه قد دخله الاصلاح بمايتلا ممعالا فكار الجديدة، وفي أثناء ذلك قبلوا تقاليد، وأنظمته التالدة مع تحفظات أضمروها في أنفسهم ثم واصلوا الكفاح السير بالدين في طريق التطوركي يتجدد وينشط مرةأخرى. وإذ ذاك نالوا في كفاحهم تأييداً لم يكن يخطر لهم على بال ،فقد كان حماأن تقوم عاجلاً أو آجلا محاولة للتوفيق بين أغراض الحزبين ومثلهما العليا ،كان هنا من جهة الرقى العلمي الذي لا مراء فيهوالذي تم بفضل وسائل البحث العلمية ، ومن جهة أخرى كانت هناأيضاً القوة العظيمة الخلقية والدينية للاسلام ومؤكد أن انفصالها كان قاضياً على كليهما نضاء محماوقدأخذالمسلمون المخلصون يتساءلون: ألا يكون مايخـافه الدينيون من نتائج ضارة تحدثها الدراسات الحديثة ناشئاً عرب تأثير لايتفق مع قواعد الاسلام تحدثه المدارس التي تلقي فيها تلك الدراسات وعن عدم وجود قانون خلق يحفظ من الزلل ? وإذا استطعنا الجمع بينهما ، إذا استطعنا أن نجعل الدراسة العلمية في جو إسلامي ، ف المعاهد العلمية الاسلامية ألا يستفيدالطرفان؟ ألا يجنى الطالب عرة النظامين ؟ وكانت في الهند أول تجربة كبيرة على هذا النمو حين وضع سرسيد أحمد خان أساس , الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية ، ( الجامعة الاسلامية الآن ) Mohammedan Anglo-Oriental Gollege في مدينة عليكرة في والاقاليم المتحدة، ي ويظهر أنالفضل في هذه الخطوة الخطيرة كان راجعاً الى شخصية المؤسس البارزة أكثر منه الى أى حركة طائفية في الهندذاتها ولكن ليس عجبا أن تخطى هذه الخطوة فالهندبدلامن مصرأو تركيا ، ذلك أن الا تصال المباشر بأور و بالم يكن يسير أو كثير الوقوع لمسلمي الهندكما كان لاخوانهم في البحر الابيض المتوسط، كانو امايز الون

بعيدن بعدا كبير اعن التاثر بمؤثرات أوروبية أبلغ فعلاكانت تعمل عملها في الشرق الادني علىأنالهنود المسلمين قداستهوتهم بقوةخاصة فكرة الجامعة الاسلامية وذلك لاسباب محلية ويرجع لهذه الائسباب ذاتها أنهذه الخطوة الاولى التي خطاها سرسيدا حدخان ، رغم آثار هاالبعيدة المدى فى الاسلام فى الهند ، لم ينسج أحد على منوالهامباشرة في أىمكان غير أن الافكار التي تأسست عليها كلية عليكرة أخذت تدبأيضا فينفوس أهلالسنة فيمصر ولكنها هنانزعت نزعة أعظم خطورة وأوسع شمو لاللجماعة الاسلامية فيجملتها، لم تكنهذه النزعة أقلمن محاولة تأويل العقائد الاسلامية من جديد وصوغها بمايتلاءم معالفكر الحديث ولكن الذين قاموا بهذا لميكونوا منالعلمانيين المثقفين ثقافة أوروبية بل قام بهجماعة من الفقهاء الاخصائيين. وإذا أردنا أن نفهم الخطورة التامة لهذه الحركة ولوسائلها يجب أن نلقى نظرة عجلى على احدى مميزات منهج علم الفقه الاسلامي . لقد رأينا أن الاسلام الا ول خرج من جزيرة العرب مرنا بعض المرونة وأنه قضىقرنين أوزهامها عاملاعلى تكييف نفسه مع البيئات التىحل فيها وعلى وضع تفاصيل علومه الفقهية وقد بلغ هذا الائمركماله بفضل جهود العلماء والفقهاءالذين أقرلهم الجيع بالقدرة على الاجتهادأو استنباط أحكام حاسمة في مسائل العقائدو الا حكام ومتى صدرت هذه الا محكام اعتبرت غيرقابلة للتغيير ، ثم أخذا باب الاجتهاد يضيق تدريجا إلى أن انتهى إلى مسائل قليلة الخطرحتي إذاماب في أمر هاأغلق باب الا جتهاد نهائيا ، ومن ذلك الحين لم يكن لعالم عند أهل السنة مهما ارتفع شأنه أن يدعى لنفسه لقب مجتهد (أما عند الشيعة فان النابهين من علماء الدين لايزالور. يحملونه هذا اللقب حتى اليوم ) وظل أهــل السنة مايقرب من عشرة فرون يسيرور في حياتهم الدينية • بالتقليد ، أعني بمقتضى أحكام السلف المتقدمين.

كانت هذهالعقيدة هي موضوع الجدل بين الأحرار من فقهاء مصر الذين

ذهبوا يؤكدون أن تغير ظروف الحياة وأن النزعات الفكرية الجديدة يجعلان اطراح مجرد التقليد وفتح باب الاجتهاد من جديد أمرآ محتما، ويؤكدون أن تنافر الا سلام مع الفكر الحديث إنما يعزى إلى مايحيط به من المذاهب الجدلية البالية للعصور المتوسطة وأن الاسلام ــ على عكس ذلك ــ إذا فهم حـق الفهم في صورته الا صليـة فانه يكون على تمام الوفاق مع نتائج البحث العلمي الممحصة ، بل إنه ليكون أكثر توافقاً مع تلك النتاثجمن أي نظام ديني آخر . وقد وجدوا زعيما عظيما في شخص الشيخ محمد عبده ( المتوفى سنة ١٩٠٥ ) الذي يعد من أشهر الشخصيات المحترمة في تاريخ الا سلام الحديث والذى جذبت اليه شخصيته ومواهبه طائفة كبيرة من المعجبين بهوأ كسبت الحركة أتباعا كثيرين لافي مصر فحسب ولكن في البلاد الأسلامية الاخرى . على أنه إذا كانت الطبقات ذات الثقافة الا وروبية قدشر حت صدراً بهذاالتعزيز الجديد للا سلام فيجب ألا يدور بخلدنا أنه أدىإلى أي تنقيح تناول صميم العقيدة الا سلامية. فان كتابات الشيخ محمد عبده تمتاز بشيء من الجدة في روحها أكثر مما تمتاز بعبقرية في الفكر والمبدأ ، وربما كانت حيطته دون كل ماعداها هي التي جعلت لآرائه قيمة لدى الجيل الناشي. من الباحثين . كان لعمله أهمية مزدوجة : فانه وضع أساساً لتأويل الأسلام من جديد من غير أن يقطع الصلة بتاريخه الماضي وإنه بحكم رياسته للا زهر شرع في مهمة إصلاح التعليم بادخال العلوم الحديثه في المنهج وبهذا عمل كثيراً على توسيع رأى أهل السنة وأزال الحاجز الذي كان يقوم بين الا ُسلام والحياة الحديثة في مصروفي كل بلاد وصل إليها تأثيره ، ثم واصل تلاميذه مابدأ من عمل وهم وإن لم يبلغوا مبلغ شخصيته الباسلة فقد حملوا مبادئه بكتاباتهم وجهودهم الشخصية إلى جميع أجزاء العالم الا سلامي وأثروا تأثيراً كبيرا ولا سياعن طريق مجلتهم الشهرية «المنار».

وقد بقى لسوء الحظ حزب قوى من الرأى الا سلامي ولا سيما في الهند مصراً على الخصام ونظر إلى حركة عليكرة ومدرسة الشيح محمد عبده بعين ليست أقل ارتيابامنها بالمفكرين المثقفين ثقافة أوروبية ، وجذا المسلك عمل هذا الحزب كثيراً على إضعاف الا سلام وإضعاف نفسه في نفس الوقت الذي بدأت تظهر فيه النتائج الخطرة للتعليم الغربي في العقد الا ول من القرن الحاضر. وربماكان عسيراً أن نقرر متى تبوأت فكرة القومية الغربية الحديثة مكانا من التفكير السياسي عند المسلمين ، ولا شك أن الطريق قدمهد لها منذ زمان طويل في تركيا ومصر وأنها يمغي ماكانت أساس كثير من التطور السياسي في البلدين. جميعًا طول القرنالناسع عشر ، وإن الثورة المصرية لسنة ١٨٧٩–١٨٨٢ بوجه خاص كما رأينا كانت ذات صبغة قومية واضحة ومع ذلك فقدكان هناك فرق عظيم بين هذه الحركات التي ترمي إلى الاستقلال السياسي وبين فكرة القومية الغربية التي ايس لهاصبغة دينية ، فمثلا نستطيع أن نفهم لماذا أيد شيخ الاسلام في الامبراطورية العثانية وهو أرقى شخصية دينية موقرة انقلابالحكومة في القسطنطينية في ١٨٧٦ ولماذا انضم الشيخ محمد عبده وزعماء فكرة الجامعة الا سلامية إلى حركة عرابي باشا ، وتطورت نقطة النزاع إلى شيء أبعد مدى مما كان في ذلك الحين، لم تكن الحركات السياسية وحدها بل كانت معها الا فكار التي تقوم عليها الحركات السياسية هي التي بدأت تصب العالم الا ُسلامي في قالب جديد وتهزه بما لم يسبق لهمثيل منذ ألف عام ، وفي ظاهر الاثمر جاء الاصلاح السياسي أولا ومعه الاصلاح الاجتماعي تابعاً ضئيل الشأن ، أما الدين ومبادئه فقد تركا وحدها عمداً لغرض مرسوم هو أن زعمام القومية أبوا مخاصمة الشعور الديني، ومعذلك فانالشباب الذين تصدروا حركة القومية بينما طرحوا الخولالذىدامطويلاوأحلوامحله نشاطأسياسيآ قويا وأحيانا عنيفاً نبذوا في نفس الوقت الجزء الا كبر من وجهة نظر الا سلام الا ولى

وقبلوا بدلها آراء الغرب السياسية الحديثة وأهم مافيها مبدأ السيادة القومية واضطروا فوق هذا أن يقبلوا أصول هذه السيادة ولواحقها فيما يختص بتكوين الدولة وماهية القانون ووظيفته وحقوق المشتركين فى الوطن وواجباتهم، ولكن نظراً لتلك الصلة الوئيقة التى توجد — فا رأينا — فى الائسلام بين العقائد والناحية العملية والائخلاق الاجتماعية والسياسية فلا بدأن انقلابا فى الآراء السياسية يؤثر بالضرورة فى الائسلام من حيث هو نظام فى الفكر وفلسفة فى الحياة ومن حيث أنهدين.

ونستطيع أن نأخذ قضية مسلمة أن قليلا من زعماء القومية الأولين كانوا شاعرين بهذه العواقب ذلك أن مطالبهم كانت فى أول أطوارها قاصرة على إنشاء دساتير ومجالس نبابية على الطراز الاوروبى تصحب هذه المطالب فى مصر حملة مصطنى كامل باشا العنيفة من أجل استقلال الوطن. أما المسألة الخاصة التى محورها علاقة هذه المطالب بالاسلام فانها لم تظهر إلاحينها أخذت الدساتير تعمل عملها ، ولم يكد يتاح لها الوقت الذى يشتد فيه ساعدها حتى انفجرت الحرب الاوروبية الكبرى فقضت عليها ، أما فى فارس حيث ساعد تجانس الشعب أول الاثمر على إخفاء المعضلة فقد تقرر صراحة فى الدستور وشريعته ، وقد اشتمل البرلمان على لجنة من خمسة « مجتهدين ، ليكونوا رقباء وشريعته ، وقد اشتمل البرلمان على لجنة من خمسة « مجتهدين ، ليكونوا رقباء دينيين على كل ما يُعرض من تشريع .

ونكاد لانكون بحاجة إلى القول بأن مثل هذه الضانات الكتابية مهما بلغت من القوة فلن تظل أبداً قوية على إخفاء مسألة هي أن تنظيم الدولة على أساس علماني لابد أن يصطدم بحقوق الشريعة الاسلامية (١) إلا أن نمو

<sup>(</sup>١) يجب أن نقول هنا إن حيوية الاسلام ومرونته تمنعان مثل هذا الاصطدام

القومية حتى سنة ١٩١٤ قوة فعالة فى العالم الا سلامى كان على العموم بطيئاً ورهين التجربة وقاصراً على بلاد قليلة ، وبالطبع بلغت القومية أقصى حد فى تركيا حيث حلت أثناء السنوات القليلة التى قبل الحرب فكرة تبريك الشعوب المختلفة فى الامبراطورية العثمانية محل خطة الجامعة الا سلامية وأيقظت شعوراً معاديا لها من القومية العربية فى سوريا والعراق بل فى جزيرة العرب وقد عللت حوادث الحرب ذاتها على تقوية شعور القومية كما عمل على ذلك إسراف الحلفاء فى المناداة بحق و تقرير المصير ، ولكن قليل من استطاع حتى فى ذلك الحين أن يرى الصور الثورية العنيفة التى ستتمثل فيها الحركات القومية فى كل بقعة من العالم الا سلامى تقريباً وكان مصدر الباعث الا ول مقاومة موجهة الشرق تحققهم أن معاهدات السلام على بعدها من منحهم حق تقرير المصير العالم الا سلامى، كما ترجع إلى شعور الحنق على مساحات واسعة فى صميم العالم الا سلامى، كما ترجع إلى شعور الحنق على المظهر الذى بدت فيه «المدنية» الا وروية فى الحرب نفسها وفى مفاوضات السلام .

وأكثر مظاهر هذه المقاومة إثارة للدهشة وفى نفس الوقت أكثرها دلالة على التطور المقبل أنها لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن يزدادوا تقديراً للتضامن الا سلامى ولكنهاعلى العكس بدت فى صورة حركات اقليمية كل منها مستقلة عن الا خرى و تكاد لا تجد جماعة وقفت موقف الا صرار على

لو صدقت النية فى تلافيه ولو فهم المصلحون الاسلام على حقيقته لاكما تصوره لهم الامهواء وهذا موضوع واسع لاينى به هذا القيام وإنما آثرنا أن نلفت نظرالقارى. فقط . ( المترجم ) .

المظهر الدولي للاسلام إلا الجاعة الأسلامة في الهند، وكان الباعث الحركحتي في هذه البلاد متأثراً تأثراً كبيراً بفكرة الدفاع عن الأسلام أمام القومية الهندوكية ، وكانت الفكرة التي قامت عليها حركة الثورة في كل ناحية أخرى هي نفس الفكرة التي أدت إلى ذلك الخراب الذي حدث في أوروبا وهي فكرة فصل الدين عن الدولة وأن الدولة تقوم على وحدة الجنس واللغة ، وكان طبيعياً أن يبقى الاسلام ولكنهأصبح عندالعقول المتشبعة بفكرة القوميةواحدامن ضمن العناصر التي يتكون منها صرح الدولة . وقد يكون الدين الرسمي للدولة ولكنه سلب الحقوق التشريعية ونزل إلى مكانة الديانة المسيحية في الدول الأوروبية ، وقداختلف تطبيق هذا المبدأ بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقلم فجيثما كانت الجماعة الا°سلامية واحدة من جماعات دينية أخرى تربطها جميعاً القضية القومية كما في أندونيسيا فان المسائل الدينية كانت بالطبع توضع في الحل الثاني ، أما فى البلاد المتجانسة السكان مثل فارس فقد نزل الاسلام عن عرشه مجرد نزول، وأما مصر فقدسلكتفي اعتداليسترعىالنظرطريقاً وسطاً ورضيت حتى الآن أن يتم التغير المحتوم تحت ضغط الحوادث البطىء ، وأما تركيا فان عملية الفسوق عن الدين سارت فيها إلى غايات متطرفة بوسائل عنيفة ولكن انتصار أفكار الغرب هذا الانتصار الحاسم لم يكتسب من غير مقاومة كمينة واحتجاج من المسلمين على انحلال العالم الا سلامي إلى دول قومية تقوم على أساس لاصلة له بالدين وريما كان الامرعلى أشده فى البلاد العربية ولا سما حيث يشعر الناس بالسيادة الاوروبية كاثقل ما تكونولكنه قوىأيضاً في الهند وأندونيسيا ، وربما كان أقوى مما يبدو في الظاهر في تركيا وفارس ، وإرب هذا الكفاح لتحقيق الوحدة الأسلامية هو المحور الذي تدور عليه المعضلة التي تهيج العالم الأسلامي اليوم والتي ستبحث تطوراتها في أربعة الفصول التالية:

# الفصـــل الثانى أفريقية (ماعـدا مصر) للاستاذ لويس ماسينيون

#### مق دمة

قبل أي بحث في حركات الفكر الأسلامي الحاضرة لابدأن نفهم في وضوح كيف تفعل تلك الحركات فعلها في الجماعات الا سلامية وأن نفهم مايميزها من هذه الناحية . وإن ربط الحوادث المتتالية لتكون سلسلة يظهر فيها التطور وهو المنهج الذي ألفناه أكثر من سواه هو الذي يندر وجوده بين المسلمين والحركات التي تواجهناهي في الغالب كالبرق الخاطف والهزات التي تكاد لاتستغرق زمانا ، أو الانفجارات العنيفة التي تشتدبرهة ثم تهدأ . فلا جرم كان منهج المسلمين في التاريخ منزع غالباً إلى التجزئة لا إلى ربط الحوادث لتكون سلسلة متصلة الحلقات. والحركات الفكرية في الأسلام تستعد في خفا. وصمت وتندلع فجأة دون أن يسبقها نذير يمكن أن يرى، وبعبارة إصطلاحية أكثردقة نستطيع تحليل مايقع هكذا : أول الأدوار هو دور والنداء، والنداء الباطن، الذي بهيب بالضمير الاجتماعي ويوقظة وإن ظل في حالة هدو. ظاهري أو ظل كما يعبر عنه في عرف طوائف مختلفة في حالة . قعود ، أو . تقية ، أو . كتمان ، ، وإذا نضج هذا النداء تبعه الدور الثاني مباشرة وهو دور الدعوة ، ، دعوة القبائل لامتشاق الحسام أو للنفير العام الذي يجاهد جنوده ليستردوا بالسيف ما تعطل مر. حقوق الشريعة مهذا هو المفهوم الذي يصدق على كل الحركات والذي يسمى

عند مختلف الجماعات وفي مختلف الا وقات بالظهور ، أو « الدفع » أو « الخروج، أو «الشراء » ( شراء الانسان نفسه ابتغامرضاة الله ) .

يجب أن نجعل هذه الحقائق نصب أعينا إذ أردناأن ندرك أى أساس واه تقوم عليه المنشآت الأوروبية في بلاد الأسلام ، فبعد أعوام من السكينة ربما تندلع بغتة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد ما نكون توقعا لها ، وقد لا يكون هنا مجال نقد فكرة الجهاد في ذاتها بما يتفق مع وجهة نظر دعاة السلم وإن حاول نفر من دعاة المسلمين اليوم أن يبخسوا قدر الجهاد ويوهنوا من قوته ، فلاجرم أن من مقومات العزة في الأسلام أنه يحافظ في الحياة على هذه العقيدة وهي أن هناك أشياء أكبر من أن تكون بين الناس موضع مساومة ، بيع وشراء ، بل هي جديرة أن يمتشق للذود عنها الحسام .

#### <u>- 1 - </u>

لو درسنا الحالة على مصور أفريقية لوجدنا أن التغيير الجوهرى الذى أحدثه القرن التاسع عشر في حركات الفكر في الا سلام ينحصر في انتقال محورها الرئيسي، ولقد حافظ المحور القديم الذاهب بين الشرق والغرب على تفوقه حتى ذلك القرن وجرت معه غربا تيار ات الفكر والرأى من القاهرة إلى «سوس» في أقصى الجنوب الغربي من مراكش، أما اليوم فقد تغير وضع هذا المحور القديم فسار من حجاو، في الجنوب على نهر النيجر إلى مدينة الجزائر في الشهال، ولنأخذ بعض الا مثلة الا حصائية. كان تيار الهجرة حتى القرن الحاضريسير من الشرق إلى الغرب والعكس ويرجع استعراب ( Arabicization ) أفريقية الشهالية في جل أمره إلى هجرة القبائل العربية إليها من مصر، بينها كان في مصر وفلسطين وسوريا من جهة أخرى جاليات نامية من المغاربة، ومنذ مصر وفلسطين وسوريا من جهة أخرى جاليات نامية من المغاربة، ونشاهد هذه الجاليات في النقصان وقبل شأنها كثيراً، ونشاهد هذه المخاليات في النقصان وقبل شأنها كثيراً، ونشاهد هذه الطاهرة نفسها في تضاؤل عدد الحجاج فكانوا في ١٩١٠ يبلغون ١٨٠٠ منهم الظاهرة نفسها في تضاؤل عدد الحجاج فكانوا في ١٩١٠ يبلغون ١٨٠٠ منهم

٣٠٠٠ مر أفريقية الغربية الفرنسية وفي ١٩٢٧ هبط عددهم إلى ٧٥٠٠ منهم ٥٠٠٠ من أفريقية الغربية الفرنسية ٠

وفي هذه الا ثناء استمرت ظاهرة الهجرة بين الشمال والجنوب في الزيادة من غيرانقطاع، يبدو هذا من جهة في تدفق المهاجرين كالسيل إلى فرنسا طلبا للعمل اليدوى، وزاد عددهم من ٥٠٠ حمال في ميناء مرسيليا إلى عدد عظيم، العمل اليدوى، وزاد عددهم من ١٩٠٠ حمال في ميناء مرسيليا إلى عدد عظيم، دمناً مافي وزاد عددهم من ١٩٢٧ وفي كل قرية تقريباً من قرى البربرفئة بمن عاشوا زمناً مافي فرنسا، ويبلغ هذا المبلغ في خطورة الشأن سيل طلبة الجامعات وغيرهم فقدزادوامن عدد ضئيل يبلع العشرة في ١٩١٠ إلى ١٥٠ في ١٩٢٧ منهم ١٥ من أفريقية الغربية الفرنسية ، وذلك من غير معاضدة أو تشجيع من الجهات الرسمية (التي تفضل بالطبع ألا يجاوزوا بلاد الجزائر).

وإن من ينظر إلى مصور باريس يرى أن المسلمين المهاجرين من المغرب وهم فى الغالب من البربر \_ يقطنون أحياء متفرقة فى مختلف نواحى باريس ويرى أنهم قد أفلحوا فى التسرب إلى كل ناحية وأنهم اندمجوا فى الحياة الاجتماعية الفرنسية ، ولم ينقطعوا فى حى مقفل كالحى الصينى فى سان فرنسكو ثم إن حوالى ٧٠ فى المائه منهم يلبثون أكثر من اللاث سنين و٢٠ فى المائة يظهر أنهم وطدوا العزم على استيطان فرنسا ، وتجنس عدد كبير منهم بالجنسية الفرنسية (١)

ولكى نحصر البيئة الاجتماعية الافريقية التى ندرسها فى هذا الفصل لابد أن نذكر باختصار بعض الارقام. يبلغ بحموع سكان هذه البيئة زهاء ثلاثين مليونا من المسلمين موزعة هكذا: ١٤ مليونا فى المغرب (تونس والجزائر

<sup>(1)</sup> See for further details, Revue des Études Islamiques [Paris: Guethner], 1930, Cahier 2 pp. 161 — 9, and for the Settlement of Moroccan Berbers in Paris, ib., 1928, chier 5, pp. 477 — 80.

ومراكش) و ٣ ملايين في أفريقية الغربية الفرنسية و ٨ ملايين في نيجيرية ومليون في ليجيرية ومليون في ليجيرية ومليون في ليبيا ويبلغ عدد العرب ٩ ملايين فقط من هذا المجموع (٧ مليون في المغرب و ٠٠٠، ٥٠٠ في افريقية الغربية الفرنسية ومليون في نيجيرية و ٨٠٠٠٠٠ في ليبيا) ، أما الباقون فهم من البربر والفولا والزنوج .

### - 4 -

وإذا نحن قارنا هذه البيئة الاجتماعية الاسلامية في المغرب بنظيرتها في المشرق وجدنا فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنها تتغلغل فيالصميم. وإذا نظرنا إلى الناحية الفكرية لمنجد في المغرب شخصيات بارزة كثيرة أومفكرين نابهن كالذين يكثرون في الشرق، وليست هناك جمعيات تقوم لنشر مبدأ دكالرابطة الشرقية ، في مصر ، ذلك أن لمسلمي المغرب عقو لاعملية من الطراز الا وروى ، فانهم ولا سيما أهل الشمال منهم فرديون يضطلعون بحل مشكلات الحياة المادية بطريقة عملية وقلما يضيعون وقتهم في الثرثرة النظرية . أما في عقيدتهم فقد احتفظوا بصلابة موروثةعن صدر الاسلام حينما نهض البربر الذين دخلوا في الا سلام وبدافع العداء لسوء حكم الخلفاء اعتنقوا مذهب المتطرفين من الخوارج، وقد غذاتلك العقيدة الصلبة اتساعهم مذهب الا مام مالك فيما بعد (ومن الا مثلة الجديرة بالذكر على انتشار هذا المذهب أنه سائد الآن في السودان المصرى الانجليزي على حين أن المقريزي يخبرنا أن شرق بحيرة شادكان في القرن الخامس عشر لايزال شافعياً ). والصفة التي يمتاز بهـا المغربي في الناحية العقلية شيء من خلق العزيمة كثيراً مايعوز عقلية أهل المشرق الذين هم أكثر ذكاء، وهو يجمع إلى هذا استعداداً للأخذ بالوسائل المادية في الحياة الفرنسية ليتخذ منها أداة تعينه على بلوغ الغاية في أغراض الحياة العملية مادامت تلك الوسائل لاتناقض الاسلام، ولابدأن نفرق بوضوح بين هذه الاستعانة بالمدنية الغربية وبين تقليد الا خلاق الفرنسية تقليداً سطحيـاً مبهرجا يجرى

﴿ الشرق باسم والتفرنج » .

ماهي الا فكار السائدة بين مسلمي المغرب ? هي أولا ناشئة عن اختلاف الخطط التي يسلكها المسلمون إزاء اقتحام ثلاث دول لاتينية مسيحية قوية ثبت قدمها في البلاد عن طريق الا شراف السياسي أو الاستعار ، فأما خطة المسلمين إزاء أسبانيـا فيغلب عليهم شعور الحنين إلى مجد الأسلام التالد في أندلوسيا دون أن يصحبه عطف على الاسبان إلا منذ عهد قريب جداً ، وقد عملت الساسة الجديدة للحكومة الجمورية الائسانية على تقوية هذا الشعور وبعثت الآمال من جديد في الاتفاق بأن أفهمت الناس أنها تفكر في مشروع إنشاء جامعة إسلامية في غرناطة بل في إعادة العبادات الاسلامية في مسجد قرطبة (بعد أن قد دالت دولة الكنيسة )، ولكن يبقى أن نرى إنكان سيتحقق شيء من هذه المشروعات (١) ، وأما خطتهم حيال أيطاليا فان عقول مسلمي المغرب قد اتجهت اتجاها آخر، فعد العطف الذي بعثه ماسمي بالقانون الأساسي ( Statuto ) الذي صدر ، منذ اتني عشر عاما بسياسته المبنية على المسالمة حدثت مقاومة شديدة لا ساليب الا عدام الوحشية التي تستعملها إيطاليا بقسوة في لييا. أما مسلكهم إزاء فرنسا فان تكييفه أكثر صعوبة لانه أكثر خفاء وتعقيداً بسبب تباين منازع الشعور ففي تونس، وفي مراكش إلى حدما، شعور ينزع إلى اتخاذ سياسة كراهية الا جانب ويستمد برنامجه من الحركة الوطنية في مصر ويستلهم وحيها ومع ذلك ففي الوسط \_ في الجزائر \_ تسود

<sup>(</sup>١) أسست فى غرناطة فى فبراير ١٩٣٧ مدرسة للدراسات العربية غرضها الأسلامى، الثقافةالعالية فى اللغة العربية والمدنية العربية واجتذاب الشباب الاسلامى، الذى ستعطى له مقررات خاصة فى بناء مستقل وسيقام له مسكن إن أمكن ( ه ١٠ د ، جب ) .

الشعور الا سلامي عاطفة غرية جداً وليست هي مجردالاً مل في كسب عطف الفرنسيين بل هي طموحمن جانب المسلمين لان يشقو اطريقاً ــ لالا 'نفسهم أفراداً بل للا سلام – في عقل وروح فرنسا ذاتها ، وهناك طائفة من كتاب الجزائر المسلمين الذين يجيدون الفرنسية أيما إجادة ويحاولون استخدامها فى بث الدعاية فى فرنسا نفسها، ثم انهم لا يقصرون هذه الدعاية على أن يستردوا للأسلام أولتك المسلمين المقيمين فى فرنسا والذين ربمااستهدفوا لخطر الانفلات من دينهم ولكنهم يشرئبون إلى أغراض أبعد من ذلك، ومما هو جدير بالذكر أن بعض المسلمين البارزين بدءوا يدركون التأثير الذي تستطيع أن تحدثه الجاليات الاسلامية في فرنسا ولا يرغبون في أن يقل ذلك التأثير بعودة جميع المسلمين إلى بلادهم ، ومايذكرأن قليلا من الفرنسيين في نواحي متفرقة قداعتنقوا الأسلام بتأثيرمسلمي المغرب ولكنمن اعتنقه من النساء أقل من ذلك ، ولم يعتنق بعض الفرنسيات الاُسلام إلا في تونس حيث يظهرأن طابع الأسلام الروحي يبعث فيهر\_ افتتاناً خاصا . وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنبين فرنساوالمغرب اتصالا روحيا يتمثل في أذهان بعض المفكرين ضربا من التجاذب العقلي يشبه ما نشأ بين انجلترا والهند غير أنه يبدو منجانب الشعب المغلوب على أمره فيمظهر الرغبة في التعبير عن الاماني القومية باتخاذكل نواحي حياة الغالبين حتى لغتهم وأنظمتهم

## -4-

نستطيع أن نتبين اليوم ثلاثة اتجاهات رئيسية في حركات الفكر بين مسلمى المغرب، ويمكنناأن نضرب صفحا عن حركة الدعاية الا محدية التي حملها إلى المغرب وقام بهافيه جماعة من الهند لائن هذه الحركة قاصرة على بعض المدن السياحلية على شاطى م غانة وعلى بعض جهات نيجيرياوسير اليون وليبيريا .

(١) الحركة الا صلاحية التي غايتها فصل الدن عن الدولة محتذية مثل تركيا بعض الشيء، ويقود هذه الحركة طلبة من المدارس الفرنسية ومعلمون في المدارس الابتدائية وموظفون يحذقون الفرنسية أيما حذق ويجيدون استعمالها وسيلة لتنظيم حركتهم عن طريق الصحف النى ينشرونها بالفرنسية وان الاجراءات الا دارية التي لم يكن بدللحكومة من اتخاذها حيالهذهالصحف قيدت حرية الرأى فيها طويلا حتى أن من غاياتهم الحصول على قسط أوفر من الحرية في هذه الناحية وأكبر صحف هذه الفئة هي . La Voix Indigène ، في قسنطينة ويديرهار بيعزناتي وLa Voix des Humbles في مدينة الجزائر ويديرها عمر جو ندوز و La Voix du Tunisien في تو نس و يدسرها شاد لي خبر الله (١) ، هذه الصحف وإن قامت أول الا مر من أجل نزعات متباينة \_ تبدى عن تقارب بزداد شيئاً فشيئاً لا تباع سياسة واحدة ، وهناك مثال آخرهام يدلعلي. هذه المحاولة التي ترمي إلى جعل اللغة الفرنسية أداة للفكر الأسلامي لافي الناحية السياسية فقط بل فالناحية الدينية أيضاً ، ذلك هو ترجمة القرآن الى الفرنسية التي قام حديثاً • أحمد ليميش ، . هذه الترجمة وإن لم تبلغ الدروة في الجودة تمتاز بترجمة للقرآن يحوطها التقديس وبشعور إسلامي صادق ينطقان بالفرنسية . . ٢ ـ حزب السلفيين المتشددين الذي ينزع نزعة نصف وهابية وهوشعبة من الحركة التي تمثلها في القاهرة مجلة . المنار ، ، لذلك يحتفظ بصلة وثيقة بالفئة التي تماثله في مصر ويترسم خطاها ، ورغم أن هذا الحزب لاينتمي اليــه حتى الآن إلا شرذمة قليلون في مدن المغرب فقد صار له بعض التأثير بسبب برنامجه المنطوى علىالرجوع الى تعاليم القرآن التي لم يتطرقاليها الفساد. وأكبر

<sup>(</sup>۱) يمكن أن تترجم هذه الا سماء على التوالى هكذا : الصوت الوطنى ، صوت الشعب، الصوت التونسي .

لمان معبر عن حال هذا الحزب صحيفة «الشهاب» التي تنشر بالعربية في قسنطينة ويديرها عبد الحيد بن باديس ، ومن أتباع هذا الحزب جرثومة صغيرة ولكنها مترعرعة في رباط من أعمال مراكش .

٣ ــ أما الفرقة الثالثة فانها تتكون من أتباع الطرق الصوفيه القديمة
 التي ترجع إلى ثلاث طوائف متمايزة.

(۱) أولها الشعبة العليوية المتجددة عن الطريقة الدرقاوية ويرأسهاسيدى أحمد بن عليوة المقيم فى موستغانم فى غرب الجزائر حيث تصدر صحيفته والبلاغ، عهذه الجماعة التي أسست أثناء الحرب كسبت فئة عظيمة من الانصار في جميع أنحاء المغرب منهم بعض البربر النازلين فى باريس وهى تحاول إيحاد لسان ينافح عن العرب وينطق بالفرنسية ويتلاءم مع البيئة الجديدة (كالتعليل الخلق للجهاد مثلا) ويظهر فى شكل رسائل.

(ب) شخصية منفردة ، غلام الله ، وهو رئيس احدى الطوائف الدرقاوية فى مدينة تيارت (غرب الجزائر) يدعو الآن إلى سياسة غريبة ترمى الى عقد اتفاق دينى (Concordat) بين الاسلام والحكومة الفرنسية وتقترن دعايته بضرب من الكياسة فى التجديد.

(ح) الطريقة التجانية أوعلى الا قل شعبتها التي في مراكس، وهي صفوة منتقاة من بين كبار الموظفين وطبقة التجار الا عنياه، وقدقامت في السنوات الاخيرة بدعاية عظيمة ترامت حتى بلغت ضواحي إباريس، وأقامت مسجداً في وجانفلير، حيث تقام أذكار الطريقة بانتظام، غير أن هذه الطريقة من حيث هي عامل اجتماعي لا تؤثر تأثيراً عظيما إلافي أقصى الجنوب ولكن لها مكانة عظيمة في السودان الغربي بل في نيجيريا وباجرمي وقائم.

ويلاحظ أننا لم نذكر شيئاً عن السنوسيين الذين كانوا يتبوءون حتى عهد قريب مكانا علياً بين مسلمي المغرب ذلك لائن ايطاليا قد أفلحت بقوةالسلاح

فى تشتيت شملهم فى ليبيا وأصبح نفوذهم السياسى الآن قليل الخطر ، أما الطرق الصغرى التى فى الجزائر كالرحمانية فى ، قابليا، والعمارية فى ، قالما ، فليس لها سوى أهمية محلية -

### - 1 -

ماهى أهم المسائل التي يدور حولها البحث اليوم في الدوائر الا ُسلامية في المغرب ؟

ا\_ مشكلة القومية (Nationalism) (يترجمها المؤلف الشعوبية أوالعصبية) وقد أثارت هذه المشكلة ثلاثة تيارات فكرية متمايزة:

١ - فهذاك حزب يقتصر فى غالب أمره على قليل من المثقفين ثقافة فرنسوية ويرى حل المسألة فى اتخاذ الجنسية انفرنسية اتخادا تاماً بما فى ذلك استعال كل الحقوق المدنية استعالا كاملا ، ولا يكاد عدد المتجنسين بالجنسية الفرنسية يتجاوز اليوم خسة آلاف مسلم فى الجزائر لائن الحكومة لم تساعد قط على هذه الخطة ولائن للستعمرين أيضاً لا يرمقونها بعين الرعاية ، وفى تونس حوالى ثلاثة آلاف ومن أكبر العوائق فى الجزائر إلزام المسلم المتفرنس أن يتنازل عن قانون الا حوال الشخصية الذى تقضى به الشريعة الا سلامية والذى يشمل بالطبع حق تعدد الزوجات ، أما فى السنغال حيث لا يشترط هذا الشرط فان مسلمى الا ربع د محافظات المتمتعة بالحقوق الكاملة ، (سنت لويس وداكار وجورى وروفسك) قدشاركوا منذ ١٨٨٤ فى انتخاب المجلس البلدى وفى انتخاب عثل فى مجلس النواب الفرنسى .

٧ ــ أما الحل الثانى فهو بعث أمة مغربية تقوم على فكرة جنس أصلى هو الجنس البربرى ولا يؤيد هذا الحل الآن فى الدوائر الاسلامية إلا شرذمة قليلون متفرقون بين البربر. وماسيكون-فظ هذه الفكرة من النجاح؟ إن البربر يكونون ٢٩ فى المائة من سكان الجزائر ولكنهم لا يزيدون عن فى المائة فى

ليبياوعن ه١٥ فى المائة فى تونس والبربر الجزائريون يفخرون أشد الفخر بأنهم ليسوا من الجنس العربى ، ونستطيع أن نجد حل المسألة فى مراكش حيث يلغ البربر ٢٠ فى المائة من السكان و لكن السيادة العربية فيهم لا تلوح عليها علامات الضعف ، ولماكان البربر تعوزهم لغة بربرية ثابتة "يرجع إليهافانهم لم يشعروا بعد بمثل أعلى يجمعهم ، غير أن الادارة الفر نسية حاولت أخيراً أن تشد من أزر الروح الجنسية بين بربر مراكش باستصدار الظهير السلطاني ( ١٦ مايو سنة ١٩٣٠) الذي قضى بتنفيذ القانون العرفي البربرى وقانون الا حوال الشخصية فى تلك الناحية بدل الشريعة الا "سلامية ، ولهذا السبب أثار الظهير وربما يذبع المثل الا على البربرى بين مسلمي المغرب بعد ثلاثين عاما ، وإذا وربما يذبع المثل الا على البربرى بين مسلمي المغرب بعد ثلاثين عاما ، وإذا تم ذلك أفيكون من الخير للاستعار الا وروبي ؟ إنا لنشك في هذا كل الشك وإن كان الكتاب الا وروبيون هم الذين يعملون اليوم بما يبذلون من جهود على تمهيد السبيل لذلك المبدأ (واليوم نستطيع أن نرى مقدما أنه سيأتي وقت يقوى فيه العنصر البربري حتى « يسمح ، الفرنسيين أن يتجنسوا بالجنسية الدبرية ) .

س و الحل الثالث هو فكرة و الجامعة العربية ، التي ترمى إلى تقريب الا واصر بين الا قلية العربية في مدن المغرب وبين الشرق العربي الذي أتي منه معظم تلك الا قلية منذ . . ه عام ، و تر تكر دعاية و الجامعة العربية على إصلاح التعليم وهي تحرص على إعادة تعليم اللغة العربية الفصحى المأثورة في كل المدارس الدينية وغير الدينية . لهذه الحركة كثير من الا نصار في تونس وهي آخذة في الانتشار في قسنطينة بل في وفاس ، وطبيعي أن تكون على عداء لدراسة واستعال اللهجات العامية كما يدعوا إلى ذلك طائفة مر مستشرقي أوروبا وكل زعماء الصوفيين يؤيدون برنامج وكل زعماء الصوفيين يؤيدون برنامج .

الجامعة العربية تأييداً قوياً .

(ب) وثانى مواضيع البحث مسألة الاتحاد أو تكوين جبهة متحدة تسعى المتحقيق الغايات السياسية التى يطمح اليها الجميع وقد كان هذا الغرض أساس فكرة خلافة عامة قامت لها دعاية جادة فى السنوات الا خيرة . ورغم فشل هذه الفكرة بالغاء الخلافة العثمانية سنة ١٩٧٤ فانها لا تزال قوية على استهواء التونسيين الذين لا يزالون على ولائهم لصاحب الدعوى التركى . ولكن حسن الجد لم يساعد على اختيار فكرة الخلافة العامة لتكون وسيلة لاحياء الشعور بالوحدة ، فان سلطان مراكش قدادى لنفسه منذ قرون كثيرة مكانة شبيهة فى ظاهرها بالخلافة ولم معترف قط بالخلافة التمادة أن يدى فيها للحاكم باسمه ، قرون لحاكم حى فى خطبة الجمعة التي جرت العادة أن يدى فيها للحاكم باسمه ، كا أنه لم يدع لا حد بعينه فى السودان الغربى منذ قيام أسرة د أسكيا ، فى القرن السادس عشر .

وأما فكرة الشيعة عن الا مامة ، تلك الفكرة التي كانت قوية جداً في المغرب فالظاهر أنها اختفت مورثة فكرة المهدى ( Mahdism ) التي تنطوى دائما . رغم كمونها على حركة باطنية شديدة والتي تترقب بفارغ الصبر ظهور المهدى الذي سيسترد حقوق الا سلام بحد السيف .

وإن فكرة عقد مؤتمر إسلامى كل عام أكثر تمشيا مع روح العصر الحديث من حيث النزعة السياسية من فكرة الخلافة القديمة ؛ ولكن فكرة المؤتمر احتالتى قد ظهرت قيمتها فى الهند كعامل على إحياء الروح الا سلامية العامة لم تكن مبتكرة كل الابتكار فى العالم الا سلامى، فالواقع أنهاهى الطريقة القديمة التى نهجتها فرق الخوارج المتشددين ولهذا فريما تستهوى أهل المغرب لماعرف عنهم من ميل إلى مذهب الخوارج ، ومن المهم فى هذا الصدد أن نرى أن ممثل عنهم من ميل إلى مذهب الخوارج ، ومن المهم فى هذا الصدد أن نرى أن ممثل عنهم المحدثين وهم لا يزيدون على أقلية ضئيلة مركزها دمزاب، (جنوب

الجزائر) و , جبل نفوسة ، (على الحدود بين ليبيا و تونس) قد صار لهم منذ سنتين صحيفة عجية تعبر عن آرائهم هى دوادى مزاب، الى ظهرت فى الجزائر من ١٩٢٨–١٩٢٨ وكانت تدعو إلى إقامة وحدة إسلامية عادها طريقة المؤتمرات . من ١٩٢٦ و ثالث مو اضبع البحث مسألة إصلاح الشريعة الا سلامية وفى هذا الصدد نجد المغرب محافظاً أشد المحافظة لماورث من نزعة مالكية قوية ، ولم تفلح السياسية التقليدية التي تجرى عليها فرنسا إلا في تقوية هذه النزعة حتى فى بعض مظاهرها التي يمكن الشك فى حكمتها غاية الشك . وقد أخفق مشروع وضع قانون الجزائر فى اللغة الفرنسية (وهو المسمى قانون موراند) فى أن ينال قبو لا بسبب تردد السياسة الا دارية ، وكان يمكنه أن يركن إلى تأييد حزب كبير من الرأى الا سلامي و لاسيا من زعماء الحركة الا صلاحية ، كما أنه على و تام مع فكرة دالا تفاق الدينى ، التى تأنق فى وضعها غلام الله فى ١٩٣٠ والتى أشرنا اليها آنفا .

ومن المسائل الفرعية المتعلقة بالقانون والخطيرة من حيث إثارتها مسائل الجهاعية بعيدة المدى والتي تسترعى جانباً عظيما من الاهتمام مسأله إصلاح مكانة المرأة ومسألة إدارة الا وقاف الدينية (التي تسمى هبات، في المغرب و أوقافاً في المشرق) و لا يزال المغرب يتلكا ورا البلاد الا سلامية الا خرى لا بالنظر إلى الحركة النسائية في جملتها فقط بل بالنظر الى مكانة النساء العادية، وأكرما يذكر عن الأولى كتاب حديث ينزع نزعة الا صلاح أصدره طاهر حداد في تونس عن الا أي كتاب حديث ينزع نزعة الا صلاح أصدره طاهر حداد في تونس وعن الثانية مرسوم الجزائر الصادر في ١٩ ما يو ١٩٣١ الذي يسعى لا زالة بعض المظالم البينة التي يفرضها على نساء البربر فانو نهم العرفي (لا أن البربر لم يستبدلوا الشريعة الا سلامية بمالهم من عرف قديم في هذه الناحية) . ومسألة البلك مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ١٨٤٤ كانت إدارة مبعث للمشاكل ، وبعد أن ألغيت نهائياً في الجزائر منذ ونس ومراكش .

(د) وأما النقطة الرابعة من نقط البحث فهي مسألة التعليم بما في ذلك كل من التعليم بمعناه الضيق أي إصلاح فن التربية ونشر ما يسهل طلب العلم شم إصلاح طريقة الدفاع عن الاسلام، ونجد المسلمين المتشبعين بفكرة الجامعة العربية يحصرون اليوم جُهودهم في هذه المسألة ، فقد أصلحت. المدارس الدينية في تونس والآن تفتتح المدارس العربية الخـاصة في نواح. مختلفة من الجزائر ولكن يعرقل هذه المدارس في كـفاحها مع اللغة الفرنسية مثالب حروف الهجاء العربية وقواعد النحو التي تجعل كلا من الكتابة وتبادل. الفكر الحديث بالعربية أكثر مشقة منهما بالفرنسية وقد أثرت هذه الأخيرة أيضاً في عقول البربر تأثيراً عميقاً بما أعانها من إنشاء عدد من المدارس الابتدائية العامة منذ نحو أربعين سنة . وقد كان التعليم الابتدائي هو الأداة الفعالة الى كانت تعوز إيطاليا لتترك لها أثراً في عقلية المغاربة ولكنها لم تستطع أن تصوغ تلك الأداة ، وقد ظلت المدارس الابتدائية حتى الآن قاصرة على البنين ، والمغرب متأخر جداً في تعليم البنات إذا قيس بمصر واكن النساء يبدين رغبة متزايدة في التخلق بالا خلاق والعادات الاجتماعية الا وروبية . ولقد أشرنا في القسم الثالث فوق هذا الكلام إلى تقدم الصحافة العربية ولا نزيد على ماتقدم إلا أن عدداً من الصحف تصدرها في مراكش كل من الحايتين الفرنسية والا سبانية في طنجير ، وإن روح المحافظة بهـا لها من صلابة ومن سلطان مطلق يسيطر على الفكر الا سلامي في المغرب تجعل أحداً لايفكرفي مسألة استعال الحروف اللاتينية على حين أنهذه المسألة تعتبر في المشرق بل في الشرق العربي مسألة فيها نظر ·

أما في الناحية الاقتصادية فهناك نزعات واضحة ترمى إلى اتخاذ وسائل فرنسا وأنظمتها ، فقد دخل الا صلاح في نقابات العال واتحاداتهم الصناعية القديمة حتى صارت نقابات واتحادات مختلطة تضم العال المسلمين والا جانب

وتلعب دوراً جديراً بالذكركل الجدارة فىدفع سكان المدن إلى اتخاذ وسائل الصناعة الفرنسية ، ومن المؤكد أن يكون للتعليم الزراعية أثر كالائر السابق .

وإن المشل الذي ضربه بنك مصر قدوجد من يحتذيه في تونس حيث تأسست بنوك مالية على نفس نظام بنك مصر كما أن التنظيم الرأسمالي الصناعة بدأ ينفذاً يضا إلى الدوائر الا سلامية في الجزائر حيث نشأت منذ الحرب طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الا موال المسلمين ولاسيا في صناعة السجاد في و تلمسان ، . أما في مراكش فلا تزال الكفة الراجحة في الصناعة في قبضة أسر اليهود الذين اعتنقوا الا سلام في و فاس، والذين يسمون و المهاجرين »:

ولايزال المشرق يؤثر فى مسلمى المغرب تأثيراً لاينكر ولاسيا فى ناحية الجامعة العربية كما يروج لها السوريون أمثال الاثمير شكيب أرسلان أو المصريون كالاستاذ فريدوجدى بك ولكن تيار التطور يزداد انحرافا نحو باريس وإليها لاإلى المشرق نجد جمهور أهل المغرب يولون وجوههم.

ومن الجلى أنه يستحيل حل المسألة الدقيقة ، مسألة إنشاء أنظمة نيابية وتمثيل المسلمين تمثيل قائماً على الانتخاب ، بانشاء مجلس نيابي في مدينة الجزائر فسيقوم على الفور صدام بين الوطنيين والمستعمرين الذين يقلون عنهم كثيراً في العدد وليس من الممكن انشاء ممتلكة مستقلة (dominion) في المغرب ولكن فكرة إنشائها تلقى عناية متزايدة في باريس عن طريق تمثيل المسلمين فيها . ولوقارنا افريقية الشمالية الفرنسية وافريقية الجنوبية البريطانية تبين لنا

أن بين الاقليمين اختلافاجو هريا رغم شبه ظاهرى ، فني المغرب ٢٠٠٠من النزلاءالا وروبيين (١٨ في المئة من مجموع السكان) أمام ٢٥٠٠٠٠ من الوطنيين الذين يعيش ٢٥٠٠٠٠ منهم عنى الطريقة الا وروبية و١٥٠٠٠٠ منهم عاشوا فى فرنسا ومن بين هؤلاء ٢٠ فى المائة قضوا فيها أكثر من سنتين . أما فى جنوب افريقية فهناك ٢٠٠٠٠٠ أوروبى (٢١فى المائة من مجموع السكان ) أمام من ١٥٠٠٠٠ من الوطنيين ولكن هؤلاء من الجنس الا سود وكثيراً ماتكون عقيلتهم منحطة جداً ولم يتأثروا بالروح الا تجايزية إلا تأثراً ظاهرياً جزئياً ثمهو يؤدى بسرعة إلى حركة كراهية ، اتيوبية ، ويحول دون إمكان تزاوج جنسى كالذى استقر فى الا ذهان نهائيا فى المغرب .

# الفصل الثالث

لقد بدأت تشيع أخيراً في العالم الا سلامي حركات لم يسبق لنا بهاعهد حتى السنوات الا خيرة ، فقد تنبهت قوى دينية وخلقية عظيمة لابد أن نعرفها حق المعرفة ، وكلما حللنا جوهر هذه القوى ، بعد الدراسة المفصلة للوقائع ، كنا أكثر قدرة على البت فيما يحتمل أن تبلغه من نمو وفيما يمكن أن تحدثه من تأثير ، وإذا قمنا ببحث علمي كهذا فربما تكون له قيمة عملية أيضاً .

والبلاد التي سأتناولها بالبحث هي : مصر وجزيرة العرب والعراق وفلسطين وسوريا وتركيا وفارس والانغان. ولكل واحدة من الثلاثة

<sup>(</sup>١) قد رؤى حذف بعض التفاصيل المعروفةلدىجمهورالقرا. وليرجعالقارى. القانون الاُساسى لجمعية الشبان ولمجلتها فى السنين الاُولى . ولم يعن المترجم فى هذا الفصل إلا بنقل المعنى وفى أجمال أحيانا.

المذكورة أخبراً مميزاتها الخاصة ، هي تختلف بعضها عن بعض وعن سائر البلادالتي قبلها، ولغة كل منها قلما تعرف في الا خرى وفي سائر العالم الا سلامي، وليس فها حركات إسلامية تبعث أي اهتمام في البلاد الأخرى أو في أي جهة من بلاد الا سلام. أما في مصر والجزيرة العربية والعراق وفلسطين وسوريا فالا مر مختلف جداً عما سبق ، هذه البلاد تشترك في صفة هامة : فالعربيسة لغتها جميعاً ولغة المغرب ولغة جاليات عربية كثيرة متفرقة في العالم كله ، وإلى جانب هذا فان العربية ، وهي لسان الأسلام غير مدافع، تدرس وتعرف حق المعرفة في العالم الأسلامي كله من الحيط الأطلسي إلى الهند وجاوة وبذلك تسهل إنتشار الحركات الروحية إنتشارآ يتجاوز بكثير حدود البلاد التي تنشأ فيها ، ويعين على إنتشارها عوامل أخرى أكبرها الصحافة العربية التي بلغت مبلغاً عظيما من الرقى ، ولا سياصحافة القاهرة التي هي المركز الفكري للعالم الاسلامي ، ويلعب الحجدوره أيضاً في المزج الروحي بين مختلف شعوب الأسلام ، وإن تجاور البلاد في الشرق الأدنى الناطق بالضاد، وبوجه أدق في المساحة التي تشغلها مصر وجزيرة العرب والعراق وسوريا وفلسطين، ورقى وسائل المواصلات إلى جانب نشاط الصحافة تعمل بوجه خاص على إنماء العواطف والا ماني الا سلامية العامة ، فاذا قامت حركات إسلامية ذات شأن في إحدى هذه البلاد استطعنا أن نتصور جيداً ما مكن أن تحدثه من تأثير وما مكن أن يكون لها من خطر.

وأحب أولا أن أنبه القارى. إلى حركة انبثقت فى مصر فكانت أكبر دلالة على الحالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كثير من البلاد الناطقة بالضاد، وقد رأيت أن أقصر الجزء الا كبر من مقالى على وصف لجمعية الشبان المسلمين مختصر شامل قدر الطانة ، ورأيت أن هذا يستحق ماساً بذله من وقت وجهد لما يؤتينا من قدرة على الحكم فى المسألة التى ندرسها . يشبه

إسم هذه الجمعية إسم , جمعية الشبان المسيحيين ،كثير الشبه وإنكان للا ُولى عمزاتها الخاصة .

وضع القانون الاسلسى للجمعية فى القاهرة فى سنة ١٩٢٧ وهو خمس وعشرون مادة تنص الا خيرة على أن فى هذا القانون ثلاث مواد لايصح تغييرها محال وهى الا ولى والثالثة والسادسة ، تقرر الا ولى إسم الجمعية وتأليفها والثانية ما يشترط توفره فى العضو العامل وهو أن يكون مسلما حسن السيرة طيب السمعة غير معروف بنزعة تخالف أصل العقيدة الا سلامية ، والمادة السادسة أهمها وهى تقرر أغراض الجمعة (١) بث الآداب والا خلاق الا سلامية (٣) السعى لا نارة الا فيكار على طريقة تناسب روح العصر (٣) العمل على إزالة الاختلاف أو الجفاء بين الطوائف والفرق الا سلامية (٤) الا خذ من حضارتي الشرق والغرب بمحاسنهما جميعا وترك مافيهما من مساوى ، وينص القانون الا ساسى على أن الجمعية لا تتعرض لشون السياسة مساوى ، وينص القانون الا ساسى على أن الجمعية لا تتعرض لشون السياسة على وعلى تأسيس ناد لالقاء المحاضرات العلمية والاجتماعية ، و تنوى الجمعية المناون ال

ولنلفت ذهن القارى. إلى نقطتين الا ولى نصالمادة ٢٣: وللجمعية أن تنشى. فروعا فى القطر المصرى وشعباً فى الا تطار الا خرى و تتكفل اللائحة الداخلية بتحديد الصلة بين المركز وهذه الشعب والفروع ، وسنرى أن هذه المادة اتبعت الى حد كبرفها بعد .

أما النقطةالثانية فهى مسألةرياسة الجمعية ، يتكون مجلس الادارة من إثنى عشر عضو آمنتخبا منهم رئيس ووكيل وأمين الصندوق وكاتم سر عام والباقو في أعضاء وللا عضاء الذين انتخبوا سنة ١٩٢٧ شأن خاص فالرئيس هو الدكتور عبدالحميد سعيد بك والوكيل (المرحوم) الشيخ عبدالعزيز جاويش مراقب التعليم الاولى بوزارة المعارف المصرية والمشهور باهتمامه وكتابته في الشئون

الا سلامية وأمين الصندوق (المرحوم) أحمد باشا تيمور وهو من أبرز رجال الحياة العلمية الحديثة في مصر وكاتم السر العام الاستاذ محب الدين الحطيب رئيس تحرير مجلتي والزهراء، ووالفتح، والا ولى تحوى مواضيع في الثقافة العامة كالهلال والمقتطف ولكن على قواعد إسلامية والثانية صحيفة يقدرها المسلمون حق قدرها و تبحث في السياسة والا خلاق والمسائل الدينية الا سلامية أما الا عضاء الآخرون فهم الا ساتذة محمد الحضر حسين بقسم التخصص بالا زهر وأحمد ابراهيم بكاية الحقوق ومحمد أحمد الغمراوي بكلية الطب وخريج جامعة لندن والدكتور يحيي أحمد الدرديري خريج جامعة جنيف والدكتور على مظهر خريج جامعة فينا والا ستاذ محمود على فضلي بمدرسة والدكتور على مظهر خريج جامعة فينا والا ستاذ محمود على فضلي بمدرسة المعلمين العليا ومحمد أفندي الهمياوي الصحافي المصري وعلى بك شوقي سكر تسر وكيل وزارة المعارف المصرية .

ومن المهم أن نلاحظ سمو مستوى هذا المجلس، فالا عضاء الثانية شبان فى عنفوان الشباب ويمثلون نواحى هامة من الحياة المصرية ففيهم الموظف والصحفى وفيهم أساتذة فى الا زهر والمدارس العليا أعرف ثلاثة شبان منهم تلقوا دراسات متينة فى جامعات لندن وجنيف وفينا ومهذا نجد الثقافة الا نجليزية والفرنسية والا لمانية ممثلة كلها إلى جانب الثقافة المصرية الوطنية. وقد نال هؤلاء الشبان تأييد شخصية فذة جدا كالمرحوم أحمد باشا تيمور وتأييد غيره من زعماء المسلمين ثم إن تأرئيس، الدكتور عبدالحميد سعيد، معروف جيداً عند كل المشتغلين بالسياسة المصرية وهو من أنشط الوطنيين المصريين وأكثرهم بالسياسة ومر. أعضاء البرلمان المصرى، وقد اختار شبان الجعية هذا الرجل رئيسا لهم بل منحوه الرياسة مدى الحياة مادام متمسكا بأغراض الجعية، وإذا كان قد رفض هذه المنحة ورضى أن يكون رئيساً لمدة أربع سنين أسوة

بأعضاء مجلس الادارة فان من المهم أنهم منحوه الرياسة مدى الحياة على الشرط المتقدم. ونستطيع أن نضع هذه الحقيقة بازاء حقيقة أخرى وهى أنه حينا نوقش القانون الاساسى اقترح البعض تسمية الجمعية وجمعية الشبان المصريين بدلا من وجمعية الشبان المسلمين، ثم تقرر الاسم الثانى وكان القرار خطيراً بقدر ماكان الاقتراح.

ولا شك في أن نفوس هؤلاء الشبان تنطوى على روح وطنية قوية جداً ولكن فيها الاسلام إلى جانب الوطنية وبتسميتهم جمعيتهم قرروا أن يكونوا شباناً مسلمين، وإن الشرط الذى فرضوه على رئيسهم كان دليلا على إلزامه بالمحافظة على غايات الجمعية الدينية والحلقية ، وليس الاثمر قاصراً على الجمعيين الروح الوطنية وبين الاسلام ، إذ يتضح من الوقائع التي أشرت اليها ومن وقائع أخرى سأتناولها فيها بعد ومن حقائق خبرتها بنفسي أن مبدأ مؤسسي الجمعية هوخدمة بلادهم وخدمة الشرق ، والاسلام في البلاد الاسلامية عنصر من الماضي القومي ومن الفردية الحديثة لشعوب الشرق ، ومن يرغب في التمسك بالقومية ينزع إلى التمسك بالاسلام أيضاً. ولكن زعماء الجمعية تحركهم فكرة أخرى فهم لايز الون مقتنعين أن إنماء القومية الصحيحة القوية وصيانتها مستحيلان في الشرق إذا انصرف الناس عن الدين والا خلاق ، الاثمر الذي يسهل وقوعه من الاتصال بالمدنية الغربية حتى ليذهب البعض إلى أنه يجب أن يكبح جماح الشبان في مصر والشرق عن أن يفعلوا ذلك ، يجب أن يعتصموا بالدين و يتمسكوا بالا خلاق الفاصلة لكي يخدموا بلادهم وفي هذه البلاد يجبأن يكون الا سلام أساس الحياة القومية .

ولكى نفهم كل نواحى الجمعية يجب أن نضع نصب أعيننا هذا المبدأ الذين. يدين به أعضاؤها ، وعلى هذا الا ساس نمت الجمعية منذ نشأتها إلى اليوم نمواً لم يؤلف من قبل ، وأستطيع القول إنهاالحركة الفذةالعظيمة فى البلاد العربية ، فى أيامنا هذه ، ولا نبالغ مهما قلنا عما لها اليوم وفى المستقبل من خطر و تأثير ، ويظهر أن شبان القاهرة قالواكلمتهم فى الوقت المناسب وأن العقول قد تهيأت حتى أن ماكان كامنا ظهر بغتة إلى حنز الفعل .

أما عن الشعب التى أنشئت خارج مصر فقد أسس الكثير منها فى فلسطين وسوريا والعراق ، فننذ إبريل ١٩٧٨ نوقش فى مؤتمر الجعيات الاسلامية المنعة د فى يافا القانون الاساسى لجعيات الشبان المسلمين المزمع إنشاؤها فى فلسطين واتفق عليه وهذه الجعيات تشبه فى جوهرهاجمه ات القاهرة وقد أصدر المؤتمر قرارات أخرى نذكر اثنين منها لا أننا سنواجه موضوعيهما فيا بعد ، وكان الا ول خاصا باذاعة بيان يحض المسلمين على زيادة عدد المدارس الوطنية وعذرهم من مدارس التبشير وكان الثانى خاصاً بتقوية حركة الكشافة المسلمين ، وعناسبة هذا المؤتمر تحولت جمعية إسلامية كانت فى يافا إلى ، جمعية شبان مسلمين ، وسرعان ما تأسست بعد ذلك جمعيات أخرى كثيرة فى القدس وعكا وحيفا ، ونالت جمعية حيفا خاصة تأييد رجال نضجت عقوطم بل حنكتهم السنون حتى ونالت جمعية حيفا خاصة تأييد رجال نضجت عقوطم بل حنكتهم السنون حتى فلسطين خاضع كثيراً لسلطان الشيوخ والمأمول أن يتحرروا من هذا السلطان. وأن يطالبوا بحرية تامة فى الفكر وألا يهتدوا إلا بسنا الا وامر الخلقية والاجتماعية التي جاء بها نيهم .

أما فى العراق فقد أظهرت جمعيات بغداد والبصرة نشاطاً عظيما ، فأذاعت . جمعية البصرة نشرات وجهتها إلى الشبان المسلمين وأكدت فيها مافرض عليهم . من واجبات خلقية شديدة الا محاح وأبانت ما ينتج عن الا خفاق فى هذه الواجبات . من وبال ، ويضيق المقام عن تعداد كل ماجا . فى تلك النشر ات الممتعة ، فنها ما يحض . المسلمين على اجتناب الحز وعدم قرب الزنا واجتناب الميسر والا عراض عن المسارح والمقاهى وادخار المال لوقت الشدة وحب الوطن وإيثار منتجاته ومصنوعاته .

ثم تنتهى بلفت الا دهان إلى جمعة الشبان التى أنشت لتضطلع بنشر الا خلاق والثقافة الا سلامية و محار بة الرذائل والقاء المحاضرات الدينية و الخلقية و الاجتماعية المتنوعة و تحض الناس على سماع هذه المحاضرات وعلى الانضهام للجمعية ومنحها المعونة المادية و الا ديية ، ومن تلك النشرات مايزهد فى أور اق اليانصيب و يدعو إلى تشجيع المدارس الوطنية و الجمعيات الخيرية و العناية بترية الا بناء و وقايتهم قر ناء السوء و غرس حب الفضيلة فى قلوبهم و تلفت نظر الناس إلى أنهم مسئولون عن أبنائهم أمام الله و تحدرهم من المدارس الا تجنبية إلا بعد إعدادهم بقوة العقيدة الا سلامية و بالاخلاص للوطن و تبغض الرذائل للناس و تقرر أن من أصول الا سلام الا ساسية الا مر بالمعروف و النهى عن المذكر .

وكل الجعيات التى فى خارج القطر المصرى والفروع التى فى داخله مستقلة المذاتها، وليس هناك - فيها أعلم - قيادة مركزية ، غير أن الشعب والفروع متصلة بالجمعية المركزية التى فى القاهرة أوثق اتصال ، كما أن اللائحة الداخلية الحده الجمعية تقضى بوجود مؤتمر يسمى «مؤتمر مجالس الا دارة ، وقد عقد مؤتمر من هذا القبيل فى القاهرة يومى ١٤، ١٥ صفر ١٣٤٩ (١٠، ١١ يوليه سنة ١٩٣٠) حضره ممثلون من جمعيات فلسطين ومن جمعيات مصر ، على أن التمثيل لم يكن شاملا . و نوقشت فى هذا المؤتمر مسائل واتخذت فيه قرارات . وجمعية القاهرة أكبر جمعيات الشبان المسلمين خطراً وأقواها تأثيراً فأرى المناك أن أصور بقدر الامكان مدى نموها . لهذه الجمعية ناد أمام دار البرلمان المصرى (١) إذاد خلته رأيت شباناً يمارسون مختلف الا لعاب وشباناً يتناولون المنعشات الحقيفة التى لاخر فيها أو يلعبون الشطرنج أوما يمائله . وإذا زرته مساء

<sup>(</sup>۱) وضع الحجر الاُساسى لدار جديدة للجمعية بالقاهرة فى ربيع الاُول سنة ١٣٥٣ (يونيه سنة ١٩٣٤)

فربما شهدت حفلة موسيقية ذات ألحان شرقية وغربية وأدهشتك حاسة وحذق هؤلاء الموسيقيين الناشئين ، ترى مكتبة حافلة بكثير من الكتب الثمينة من عربية وغير عربية ، والمحاضرات تلقى بانتظام ويمتلى اننادى بالزوار فى كل ساعة من النهار تقريباً ، ولا ترى هناك قبعة إلا إذا كانت لزائر أوروبى أو لمحمود عزمى الا ديب المصرى الوحيد الذى يلبس القبعة ، ترى الطربوش إلى جانب العهامة والشبان والكهول وأساتذة من الجامعتين الا زهرية والمصرية وأدباء ومعلمين ورجالا من كل طبقات المجتمع وقد تلقى \_ كما لقيت أمير الشعراء (المرحوم) شوقى بكوغير دمن رجالات مصر وكثيراً ما تلقى الا أحاديثهم ومشاهير المسلمين من بلاد العالم الا سلامي وقد تصغى إلى أحاديثهم وتسمع محاضراتهم .

القوانين وحامل لليسانس فى العلوم السياسية من جامعة جنيف بيين عن أسباب دفاعه عن القرآن بقوله ، إن أدب القرآن مؤسس على الدعوة إلى الا صلاح والعمل. لخير المجتمع ، وعلى حرية العلم والفكر وهما أساس النهضة الصحيحة ، وإنه يدعو إلى التسامح وإلى تضامن النوع الا نساني ، واستشهد على آراته باقتباس نصوص كاملة من آيات القرآن وبشرحها : وفي مقال آخر عنوانه , داؤنا ودواؤنا، (مايو ١٩٣١) يصف الكاتب نفسه الفوضى الخلقية السائدة بين المسلمين اليوم ويرثى لها رثاء صادقا فيرى أن الناس أصبحوا لاوجهة لهم في حياتهم ولا فاعدة يسيرون عليها ، فيجب عليهم أن يجعلوا الله وجهتهم وأن يروضوا أنفسهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ومن جعل الله غايته فقد فعل الخير وصار حب الانسانية والعمل على خيرها قاعدته الخلقية، ويرى أن الناس اليوم استسلموا لشهواتهم وأطاعهم، فيجب على الأفراد والجاعات أن يحاربوا هذه المساوى. أشد المحاربة ، ويستشهد من التاريخ على أن مثل هذه الحركات الا صلاحية لابد أن تواجه عقبات ومصاعب كثيرة ، فيجب أن يتذرع زعماؤها بالشجاعة ورباطة الجائش وأن يوجهوا عقول محى الا صلاح وكل من يقصرون جهودهم لخدمة البلاد ويعملون. على بلوغ الحياة الصحيحة .

من هذا نستطيع أن نرى ما يبرر وجود مقالة عنوانها . والدين فوق كل شيء ، (عدد ٨ – م ١) ومقالات أخرى فى مواضيع دينية مثل النبي (صلى صلى الله عليه وسلم) وسيرته ، والقرآن الذى هو أولى دعائم الأسلام ، والحديث دعامته الثانية ، ومناتشة الشبهات التي تساور الشبان فى أمر الخلاف . بين الدين والعلم . ولا نرى فى المجلة شيئا من ضيق العقل أو حرج الصدر ولكن فيها فهما صحيحا لما تحتاجه العصور الحديثة من مطالب الدين كالتمسك . والجوهريات وتأكيدها بقوة وترك ماهو عرضى المرتبة . وإذا كنا نحتاج

إلى الدين لتأثيره فى الا خلاق فطبيعى أن نجد فى المجلة مقى الا كثيرة فى مسائل خلقية و نفسية بحتة كتقوية الا رادة وفى رذائل كالبخل والا تتحار وفى فضائل كالكرم والا يثار، و نرى الحكم والا مثورة فى ثنايا المجلة.

إن الغاية التي تنشدها جمعية الشبان المسلمين لا صلاح الحالة الدينية والخلقية هي تربية جيل من الرجال جديد قادر على الإضطلاع بأعظم الاعمال خدمة للبلاد فى كل فرع من فروع الحياة الحديثة ،ڧالعلاقات الاجتماعية، ڧالتعليم ' فى الحياة العامة ، في العلم والفن ، وأي شيء أبلغ أثراً في عزيمة الشباب من قدوة عظاء الرجال؟ لذلك نرى في المجلة مقالات عن مشاهير رجال الا ُسلام و تاريخ الشرق: كا مي بكر، أول الخلفاء الراشدين ومثال التفاني في القيام بالواجب، وعمر، ثاني الخلفاء ومثال الحاكم الديمقراطي العادل، ومحمد على المؤسس الا كبر لمصر الحديثة ورأس الاسرة المصرية المالكة ، وجمال الدين الا فغاني المصلح الشهير والسياسي المسلم، ومصطفى كامل بطل الوطنية المصرية الحديثة . وهناك من جهة أخرى سير رجال مثل بنيامين فرانكلين وأبراهام لنكولن وإديسون وغيرهم، بل هناك سير رجال على قلة شهرتهم معروفون بما أظهروا من صفات متازة في حياتهم العملية. وفوق هذه المقالات التي تمس الدين والا ُخــلاق والمئل العليا للنشاط الانساني نرى مقالات في مواضيع علمية عميمة الفائدة أو ذات صلة بالا فكار الفلسفية العامة ، ولكن معظم المقالات تتناول الحاجات الا ولى للحياة الوطنية في مصر وفي بلادالا سلام كمسائل التعليم وحالة المرأة والمسائل الاجتماعية والطب والفنون والصناعة من غزل ونسج والامور الاقتصادية ،كما تبحث مقالات أخرى في الا العاب الرياضية وفي الكشافة ، فيذكر مثلا إن البرنس عمر باشا طوسونأنزل كشافة فرع الاسكندرية وغيرهم ضيوفاً عنده ، وتعلق الجمعية أهمية كبرى على تقوية الجسم .

والجمعية عناية خاصة بالمسائل الاجتماعية . وأذكر تقريراً لا الفردنياسن الذي تنبع الصحافة العربية في دمشق بين سنة ١٩٢٤ و ١٩٢٨ وأذاع بياناً عن نتيجة بحثه . فأما عن المسائل الاجتماعية فهو ينبئنا أن في صحف سوريا وفي حياتها اليومية نفتقد عنصراً ويعني به عناية عظيمة في الغرب ، هو التعاور والتضامن للعناية بالحياة العامة ،ثم يقول : وإن المسائلة الكبرى هي : هل يمكن أن يحتمع كل هذا وروح الا سلام ؟ سيرينا المستقبل إن كان في مقدور الا سلام أن يعث في نفوس معتنقيه محبة الجار وأن يحافظ عليها ، تلك المحبة التي هي أساس كل المشروعات الاجتماعية ، . أما في مجلة جمعية الشبار على التعاون و تضامناً للمناية بالحياة العامة و نجد التواصي بالمشروعات الاجتماعية فوياً ، فالدكتور الدرديري ألف كتاباً في التعاون و تناول التعاون فيما لا يقل عن إثني عشر مقالا في المجلة ، فكتب عن التعاون في فرنسا و دينارك ، وعن عن إثني عشر مقالا في المجلة ، فكتب عن التعاون أو مصارف الاقراض وهو يصر خاصة على حاجة مصر إلى التعاون الزراعي ، وخصص مقالا وهو يصر خاصة على حاجة مصر إلى التعاون الزراعي ، وخصص مقالا مستقلا للمصلح الاجتماعي « روبرت أوين » (٢ - م ١)

من هذه التفاصيل التي ذكرت للآن تنبين الصفات الجوهرية للجمعية وكيف عمل أعضاؤها بنصوص قانونهم ، ولكى أتم كلمتى لا بدأن أبحث ناحية هامة من نشاط الجمعية تبدو في المجلة وكائها مناقضة للمادة الثانية من القانون الاساسى الذى يقول : « لا تتعرض هذه الجمعية السياسة بائى حال ، .

الواقع أن المجلة لا تتعرض لداخليات الحياة السياسية في مصر ولالصلة مصر بالدول الا خرى كمسائلة الامتيازات أو مركز إنجلترا في مصر وليس فها دعاية للا ماني السياسية التي توحي للناس فكرة إتحاد البلاد الشرقية

كالوحدة العربية ، وليس فيها دعاية للجامعة الاسلامية أو لما يشبه خطط عبد الحميد الثانى أوجمال الدين الا فغانى في الناحية السياسية ، هؤلاء الشبان إنما هم شبان مسلمون ومسلمون مخلصون والمسلمون إخوة وليس شعور الا خوة هذا محصوراً في بلاد واحدة ولكن الشعور الا سلامي، على الخلاف من ذلك ، شعور دولى بالضرورة ، فما دام هؤلاء الشبان مسلمين مخلصين ومجاهدين لا علاء كلمة الا سلام فانهم يعنون أكبر عناية بكل ما يتصل بالا سلام من أحداث ، ويتأثرون أبلغ التأثر إذا مس الا سلام أو الجماعات الا سلامية أي إعتداء أو إذا خيل لهم أن هناك مثل هذا الاعتداء في مصرأو في خارجها ، عند ذلك ينهضون للا مر بقوة ، وإذا أتى ذلك الاعتداء في خارجها ، عند ذلك ينهضون للا مر بقوة ، وإذا أتى ذلك الاعتداء الحقيقي أو المتوهم من ناحية سلطات سياسية فان إحتجاجات الجمعية وأعمالها تعدو ذات لون سياسي .

وأهم الا حداث التي حركت شعور الجمعية الا سلامي في السنين الجنس الا خيرة هي: (١) الانتقاد الموجه للا سلام في مصر في المحاضرات العامة والرسائل. ولا سيا من جانب المبشرين المسيحيين ، (٢) حوادث فلسطين المتعلقة بجدار المبكى بالقدس في ١٩٣٩ ، (٣) سياسة فرنسا حيال بربر مراكش في. المبكى بالقدس في ١٩٣٩ ، (٣) سياسة فرنسا حيال بربر مراكش في. ١٩٣٠ ، (٤) وسائل الاستعار الايطالي القاسية في طرابلس والفظائع التي نسبت لهم في ١٩٣٠ ، (٥) إعدام الايطاليين أخيراً للزعيم الطراباسي المرحوم. عمر المختار.

(۱) أما عن الانتقاد الموجه للا سلام فقداً صدر فرع الا سكندرية قرار احتجاج (مايو ۱۹۳۰) كما فعل مثل ذلك مؤتمر مجالس الا دارة المعقود في القاهرة (يوليه ۱۹۳۰) ، وكان من أثر المحاضرة التي ألقاها الدكتور فرج ميخائيل في الجامعة الا مريكية أن حفزت الجمعية إلى إرسال خطاب لوزير الداخلية بمصر وآخر لشيخ الا رهر ، و تقول المجلة ، في مقال عنوانه : دواجب الحكومة

إزاء أعمال المبشرين ، ، إن القانون المصرى يسمح للمبشرين أن يبينوا محاسن دينهم ولكنه يمنع مهاجمة دين الاعلمية الساحقة بالطعن والنقد منعاً باتاً ، وإن مثل هذه الاعمال تخلق الاضطرابات وأنواع الشقاق الممقوت بين الطائفتين من أهل مصر ، وجاء في الخطاب المرسلوزير الداخلية أن حركة الاصلاح والتجديد يعتريها الاضطراب من جراء مهاجمة أصول الاسلام التي وهب السواد الاعظم لها نفسه والتي سيضحى من أجلها أكبر التضحية .

(٢) أما فله طين فعروف جيداً أن مسألة إنشاء وطن قومي لليهود فيها أدت إلى مصاعب خطيرة فلايز العرب فلسطين \_ في جملتهم - من مسلمين و مسيحيين يعدون الاستعاراليهودي منتقصاً لحقوقهم ، مهدداً لمستقبلهم ، وقد فهم المسلمون منهم خاصةأن في أعمال وبيانات خاصة للصهيونيين انتهاكا لحرمة حقوقهم المقدسة في أرض الحرم الشريف الذي يعد جدار المبكى جزءاً منه، والحرم الشريف القائم على مكان كان فيه المعبد اليهودي المنهدمسنة ٧٠م، مازال بمسجديه المكرمين منذ القرن السابع الميلادي أندس بقعة في العالم الا ُسلامي بعد مكة والمدينة . . وقد نشأت عن الحوادث المتعلقة بالمبكى اضطرابات خطيرة فيأغسطس١٩٣٩ قتل فيها أكثر من مائة يهودي وما يساوي ذلك تقريباً من العرب، وبعد وقوع الاضطرابات مباشرة أرسلت جمعية الشبار تلغرافات لجمعية الأمم ولوزارة الخارجية البريطانية وللمندوب السامي في القدس وللجنة التي عينت للفحص في الاضطرابات وللجنة الدولية التي عينتها الحكومة لتقرير حقوق المسلمين واليهود ودعاويهم فيما يختص بجدار المبكى في القدس يو ليه ١٩٣٠) وجاء في أول هذه البيانات أنمسلمي فلسطين كانوا ملتزمين الهدوء حتى تحداهم اليهود، وأن موقع البراق عند المبكى الذي يدعيه اليهود لا نفسهم بقعة يقدسها المسلمون وهم فى كل بفاع الارض يمدون أنفسهم جنداً يقفون في صف مسلمي مظسطين ليدافعوا عن أمانة أؤتمنوا عليها ، وأنهم لن يسمحوا للصهيونيين أن

يتخذوا مكانا يقدسونه مركزأ لدعايتهم الوطنية مابتي على ظهر الارض مسلم واحد وما دام بحرى في عروقه دم الحياة . وبعد هذه النكبة العظيمة جمعت الجمعة إعانات لتساعد بها الاسر الفلسطينية التي أصابتها نتائج الاضطرابات. (٣) وأما مراكش فان للسياسة الفرنسية إزامها نزعة عامة يعرفها العالم الا سلامي حق المعرفة ويسخطها سخطاً شديداً ، وقد أثارت بعض الا ُجراءات الفرنسية غضباً شمل العالم الا سلامي كله وبلغ في شدته وشموله مالم يبلغه أي غضب أصاب المسلمين في السنوات الا تخيرة ، تسودالسياسة الفرنسية نزعة ترمي إلى أن تفصل أهل مراكش عن العالم الاُسلامي ماوسعها ذلك، ويقال إن الصحف العربية لا يسمح لها بدخول مراكش ماعدا صحيفة من صحف القاهرة معروفة بعلاقتها بالمصالح الفرنسية ، وأشد منذلك أن الفرنسيين لا يحبون نهضة اللغة العربية في مراكش ولا سيما بين البربر . هؤلاء البربر الذير\_ يخالفون العرب جنسآولغة ويكونون كتلة قوية من السكان تبلغ سبعةملايين يسكنون الا قاليم الجبلية من البلاد ، وهم مسلمون بالطبع بل قــد لعبوا دوراً هاماً في التاريخ الا سلامي في العصور الوسطى، ولكنهم إلى جانب لغتهم البربرية احتفظوا بقوانين عرفية خاصة بهم ، وقدحاولت فرنسا في ١٩٣٠ ، تذرعا بهذه القوانين ، أن تدخل بين البربر قوانين جديدة تشمل كل المسائل المدنية والتجارية وتشمل خاصة كل المسائل الاجتماعية القانونية في الا حوال الشخصية وفي حقوق الميراث، فلم يكن بد من إلغاء الشريعة الأسلامية وصار رئيس القبيلة هو الذي يمـــارس السلطة القضائية بدلا من القاضي، وجعل تنظيم القضاء من حق السلطات السياسية أي من حق فرنسا ، هذا المشروع الذي وضع في صورة وظهير، في ١٦ مايو ١٩٣٠ هوالذي أثارسخطاً عم بلاد الأسلام كلمها لا أنه فضح ما تنويه فرنسا من فصل بربر مراكش ، وهم جماعة إسلامية لها خطرها، عنالعالم الا ُسلامي ومما زاد السخط ورود أنباء الوسائل التي اتخذت

في نفس الوقت لتنصير البربر.

اشتركت جمعة الشيان عاسة خاصة في إظهار السخط العام فوجهت ندار جاداً حازماً مهوراً بامضاءات كثيرة إلى « كل ملوك الا "سلام وشعو به ، وأرسلته إلى علماء مكة والمدينة والا زهر وإلى الهيئات الدينية في مصر وتونس وفاس والهند والعراق وأندونيسيا (ولا سما سومطره وجاوة) وإلى ونهضة العلماء في سوريا وإلى رئيس المجلس الأسلامي الأعلى في القدس وبيروت ولجمعية العلماء في كابل و , لجمية تقدم الأسلام ، في الصين و , لكل الصحف الشرقية من غير تمييز بين لغاتها ولهجاتها ، وفوق ذلك أرسلت وفداً لرئيس الديوان الملكي وطلبوا إليه أن يلفت نظر جلالة الملك إلى النداء سالف الذكر، وفوق هذا النداء جاء في المجلة مقالات تفند اثنتان منها المحاولات التي عملت لتبرير الاجراءات الفرنسية ، وقد نشرت الصحيفة العربية التي أشرنا إلها مقالا دافعت فيه عن فرنسا ، ونشر وزير فرنسا المفوض في القاهرة بياناً ، ونشر في . المجلة النص الكامل للاحتجاجالذي وجهه باسم مسلمي فلسطين رئيس المجلس الا سلامي الا على في القدس وسلمه لقنصل فرنسا العام في القدس ، وكان صدى هذا النداء في جاوة باعثاً للمفوضية الفرنسية هناك على أن تنشر على جانبه بيانات رسمية تلطف الوقائع ، و نشرت مجلة . الرابطة العلوية، دحضاً لها ختمه الكاتب بقوله: أما نحن فنرى شيئا واحداً وهو أن فرنسا تتجاهل المسلمين إلى حد اعتبارهم مخلوقات لاعقل لها ولا تمييز .

ولا نريد التعرض هنا للحوادث التي وقعت أو يقال إنها وقعت في طرابلس وبرقة ، وعلى كل من يهتم بها وبالا ثر القوى الذي أحدثته في العالم الا سلامي أن يرجع إلى المجلة التي يصدرها في جنيف الا مير شكيب أرسلان باسم (La Nation Arabe) (الا مة العربية ، أعداد ديسمبر ١٩٣٠ ﴿ وأعداد مختلفة من ١٩٣١) أما جمعية الشبان فقد دعت إلى عقد إجتماع خاص قرر إرسال بيان

إلى جمعية الا مم ونشره في العالم الا سلامي ( المجلة يونيه ١٩٣١) وتقرر أيضاً ارسال وفد إلى طرابلس وبرقة ليتأكد من صحة الوقائع ، و تنفيذاً لهذا القرار أرسل مجلس إدارة الجمعية لوزير إيطاليا المفوض في القاهرة يطلب تحديد موعد لزيارة وفد من أعضاء الجمعية البحث في الطريقة التي يمكن بها إرسال الوفد إلى طرابلس ويقترح أيضا أن يكون أحد العلماء الإيطالين المقيمين بالقاهرة عضواً في ذلك الوفد . لم يتلق مجلس الا دارة رداً كما هو مبين في المجلة ، الا مرالذي وند كثيراً في سخط الجمعية \_ وقد جمعت الجمعية إعانات لطرابلس في وليه ١٩٣١. ويظهر في كثير من المقالات الا خرى ذلك الاهتمام الذي توجهه الجمعية للعالم الا سلامي ويكفي أن أشير الى احتجاجها على اغلاق المساجد في تركيا وعلى مهاجمة روسيا السوفيتية للا سلام باغلاق المساجد والاستيلاء على أوقاف الجاليات الا سلامية ( يوليه وأغسطس — سبتمبر ١٩٣٠)

وواضح أن نشاطاً كهذا تقوم به الجعية إلى هذا الحد وبمثل هذه الهمة والحصافة لابد أن يثيرالتفات العالم الا سلامي ويحتذب أحسن العقول وأقوى العزائم ويقود إلى دار الجعية زواراً من جميع أنحاء العالم الا سلامي ، ويزيد في ذلك أن القاهرة مركز الا سلام العقلي بل مركزه الجغرافي أيضا ، فلا ندهش – إذن – أن نجد بين ضيوف الجعية و محاضريها رجالا مثل الزعيم المندى العظيم شوكت على والاستاذ الثعالي الزعيم التونسي الذي ألق محاضرات كثيرة والدكتور ، سنكيفتش ، مفتي بولنده ، وقد زار شوكت على الجمعية كثيراً وجعل ناديها مقاماً يقابل فيه زائريه و تقام الحفلات تكريماً له ، و نجد في المجلة مقالات هامة لكتاب غير مصريين وأخص بالذكر اثنتين بعنوان ، الحركة الفكرية في مراكش ، لكاتب لم يذكر إلا الحروف الا ولي من اسمه ولكنه عضو في الجعية . وواضح أنه من أهل مراكش ، في هاتين المقالتين تتجلى الدقة والا حاطة وهما تشفان عن علم تام بشئون مراكش وتمداننا بمعلومات

عن الحركات الفكرية والدينية فى تلك البلاد تكاد لا توجد فى كل ما ينشر فى أوروبا، نعرف من ها تين المقالتين نعرف أن فى مراكش حركة إصلاح دينية قومية تنقد أساليب الاستعار الا وروبية ، هذه الحركة التى يظهر أنها سائرة بحزم وحكمة تعتمد بالطبع على همم الشباب و تتغذى بآراء الشرق العربى ، ولكنها لم تنل تأييد الا شراف من سلالة النبي ولا تأييد رجال الطرق ، وما يدعو إلى الدهشة أن هذه الفئات التى تمثل القديم تؤيد , النظام الجديد ، أعنى الاستعار الفرنسي حتى بآيات من القرآن وبأحاديث نبوية وهم كما يقال : كالآلات الصاء التي يحركها الا نسان مني شاء ما اصطنعها له .

نرى ما سبق أن ليس هناك في الواقع جامعة إسلامية بالمعني السياسي ولكن هناك إر تباطا فعليا بين الجماعات الا سلامية في جميع أنحاء العالم الا سلامي وشعوراً قويا بالوحدة ، بماهذا الشعور من تلقاء نفسه و بمافي ايظهر إلى جانب مختلف الا حداث التي أصابت العالم الا سلامي ، وسنرى بعد قليل أن توثيق الرابطة الا سلامية إحدى نقط جدول الا عمال في مؤتمر مجالس الا دارة المنعقد في القاهرة في يوليه ١٩٣٠ وقد طال فيها النقاش وأصدر بقرارات كثيرة بالخطط المختلفة التي يجب تحقيقها ، وإن اجراءات مؤتمر مجالس الا دارة لما شأن خاص المختلفة التي يجب تحقيقها ، وإن اجراءات مؤتمر مجالس الا دارة لما شأن خاص الا فكار السائدة الحية في الجمعية وعن آراء و نزعات هؤلاء الشبان و تبين الا فكار السائدة الحية في الجمعية ، وقد بحث المؤتمر في مواضيع مختلفة أهمها : وسائل توثيق الرابطة الا سلامية بين الا قطار المختلفة ، وسائل تخريج نش مثقف تثقيفا إسلاميا صحيحا ، وسائل مقاومة حركات التبشير والا لحاد ، مثقف تثقيفا إسلاميا صحيحا ، وسائل مقاومة حركات التبشير والا لمان .

أما عنأولى النقط التي بحث فيها المؤتمروهي وسائل توثيق الرابطة الا سلامية فقد قدمت اقترحات ونوقشت نذكر منها: (١) عقد مؤتمر مجالس إدارة جميات الشبان المسلمين في بلاد إسلامية مختلفة (٢) تعرف أحوال المسلمين

في الا قطار المختلفة باعداد ملفات في كل جمعية تتضمن أخبار البلاد ويستو تق من صحة المعلومات بكل الطرق (٣) أن يكون للجمعية ميثاق سيذكر نصه فيما يلي (٤) يعهد إلى لجنة من الاخصائيين دراسة مشروع إنشاء مصرف إسلامي وشركات تعاونية إسلامية و تقديم تقرير عن ذلك للمركز العام للعمل على تنفيذه (٥) عهد إلى لجنة دراسة مشروع إنشاء صحيفة إسلامية يومية و تقديم تقرير عن ذلك . وأصدر قرارات في مسائل أخرى واعتبر بعضها و أمان ورغبات ، يسعى إلى تحقيقها جهد الطاقة منها: تعميم اللغة العربية في الا تطار الا سلامية ، واستخلاص خط الحديد الحجازي للمسلمين ، وحث المسلمين على العمل لاعادة الخلافة ( وسنزيد الكلام عن هذا الموضوع ) ، وتكوين عصبة أمم إسلامية للفصل في المنازعات الا سلامية .

أما عن التعليم فان الجمعية تعلق عليه أهمية كبيرة وقد أصدر قراران تنفذهما الجمعية نفسها وهما تأسيس مكتب لتحفيظ القرآن في كل جمعية وإيجاد فرق كشافة إسلامية بالجمعيات ، وأصدر قرار يوصى بأن تكون الا خاديث النبوية المتفق على صحتها موضوعا للوعظ والارشاد ، وهناك مسائل أخرى يتوقف البت فيها على الحكومة وقد قرر المؤتمر السعى لدى الحكومة في (١) تعميم التعليم الديني ودراسة التاريخ الا سلامي في المدارس وجعلهما من المواد الا ساسية (٢) تنقية المحاضرات والبحوث في الجامعة من الا لحاد وما يتصل به (٣) ترقية الوعظ الديني (٤) العمل بالتشريع الا سلامي لمنع البغاء والخرو الميسر (٥) منع التبرج ومنع أحداث الفتيان والفتيات من غشيان المحال المخلة بالآداب والمحافظة على الآداب في المصطافات (٦) تأليف روايات في موضوعات والمحافظة على الآداب في المصطافات (٦) تأليف روايات في موضوعات إسلامية وقصص تبث في الا طفال الروح الا سلامية ، وقد أعرب المؤتمر فيا يتعلق بالتعليم عن «أمان ورغبات ، كما فعل في مسألة الرابطة الا سلامية : تأسيس مدارس إسلامية ، وضع تفسير للقرآن تشترك هذه الرغبات هي : تأسيس مدارس إسلامية ، وضع تفسير للقرآن تشترك

في تاليفه لجنة من أهل الفضل ، أن يكون للمسلمين دائرة معارف كبرى .

أما عن مقاومة الاعلاد والتبشير فقد تقرر: إنشاء لجنة علمية لمحاربة الاعلاد و تنوير الناس فى الدين ، إرسال مندوبين عن كل جمعية الرد على المبشرين فى اجتماعاتهم ، السعى لدى حكومات البلاد الاسلامية لتعديل قوانين العقوبات فى المواد الحاصة بحرية الرأى والبحث بحيث يكون هناك فارق واضح بين هذا وبين الطعن فى الدين ، السعى لدى جهات الاختصاص لتأليف جماعات من العلماء للتبشير بالاسلام ونشر الدين على حقيقته .

وللجمعية شارة وعلم أقر المؤتمر شكلهما ولها نشيد ألفه الا ديب الشاعر المعروف مصطفى صادق الرافعي وقد كان تلحينه موضع منافسة بين الموسيقيين وميثاق الجعية هو:

على عهد الله وميثاقه لا قومن بقدر طاقى،

١ - بأحياء هداية الا سلام في عقائده وآدابه وأوامره و نواهيه ولغته ومقاومة تبار الا لحاد والا باحية المهددين لهذه الهداية .

٧ - أن أكون عاملا مجاهدافى سبيل إحياء مجد الأسلام باعادة تشريعه وإمامته الكبرى.

س أن أبذل جهدى قوثيق رابطة الا خاء بين جميع المسلمين وإذالة الجفاء والاختلاف بين طوائفهم وفرقهم (٤) أن أسعى لتقوية الا مم الا سلامية بالمعارف التي ترفع مستواها العلمي والاقتصادي والاجتماعي والتي تزيد المسلم تمسكا بتعالتم الا سلام وفضائله (٥) أن أعمل على تحقيق أغراض جمعية الشبان المسلمين وتوسيع نطاق عملها و تكثير سواد أعضائها و تأهيل من أعرفهم من شبان المسلمين للتخلق بالا خلاق التي تدعو اليها الجمعية ـ على عهد الله وميثاقه أن أقوم بذلك بقدر طاقتي غير مدخر في ذلك وسعا والله على ما أقول شهيد، ولقدر أينا آنها أن أحد المقترحات التي عرضت على المؤتمر كان خاصاً بالعمل

على إعادة الخلافة الاسلامية وقد رأى المؤتمر أن هذه المسألة دمن المسائل التي يتعذر عمل شيء فيها الآن، ولكن الاعضاء اتفقوا على إعلان أن إعادة الخلافة الاسلامية بجب أن تكون أمنية كل عضو من أعضاء جمعيات الشبان يعمل على تحقيقها متى سنحت الفرصة ، وفوق ذلك قبل الاعضاء افتراح الاستاذ محب الدين الخطيب إدخال العبارة الخاصة بالخلافة في ميثاق الجمعية والواقع أن المادة الثانية من هذا الميثاق تتكلم بشكل عام عن الامامة العظمى في الاسلام ، وهي التي يجب على المسلمين توجيه الجمود لا حياتها ، وإن الموقف الذي اتخذته الجمعية في مسألة الخلافة المشهورة يدل على حالة الرأى العام الآن في الشرق الا دني الناطق بالضاد في هذه المسألة التي هزت الشرق هذة عنيفة بسبب إلغاء الترك للخلافة العثمانية، ويحسن أن نلخص وقائع هذه الحادثة .

فى أول نوف بر ١٩٢٢ وافقت الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية أنقره على مشروع إلغاء السلطنة ، ولما هر بالسلطان مجد الخامس إلى مالطة ف١٧٥ نوفبر عزل فى اليوم التالى ونصب ولى العهد السلطان عبد المجيد فى نفس اليوم خليفة غير ذى سلطة زمنية ، ورغم أن الشريعة تقضى أن تكون السلطة الزمنية أحد شروط منصب الخلافة فان عبد المجيد قبل الخلافة على هذه الصورة الجديدة ولم يكد يمضى أكثر من عام حتى قررت الجمعية الوطنية الكبرى إلغامالخلافة العثمانية نهائها ، وأخرج عبد المجيد فى اليوم التالى وذهب إلى « تيرتت » فى سويسرة حيث يعيش فيها وفى بلد « نيس » الى اليوم .

وأضحى العالم الاسلامى الذى أزعجه انتزاع السلطة الزمنية من الخليفة في ١٩٢٧ في غاية الاضطراب في ١٩٢٤ بعد الغاء الخلافة نهائياً. وسرعان مابذلت الجهود للمناداة بخليفة جديد، فبينماكان الملك حسين شريف مكة يزور شرق الاردن في مارس ١٩٧٤ قبل في «الشونة» بيعة الخلافة التي أخذها له بعض

أهل شرق الا ردن و فلسطين وسوريا ولكنه لم يمتع بوقت يكفى لكي يعترف الجميع بتنصيبه خليفة شرعيا للمسلمين ; فلما هزمه ابن السعود ضاعت مكة من يده في اكتوبر ١٩٧٤ وذهب الى جده ثم الى قبرص في يونيه ١٩٧٥ حيث بقى فيها الى قبيل موته في عمان (شرق الا ردن) في ٢ يونيه ١٩٣١.

وفي تلك الاثناء بينما كانت الجهود الفعلية تبذل لتنصيب الملك حسين خليفة جديداً ، فكر علما الا زهر في دعوة مؤتمر إسلامي عام ليفحص مسألة الخلافة ويصدر قراره فيها وفق تعاليمالشريعة ومع مراعاة الظروف الحاضرة وبعد تأجيل إثر تأجيل انعقد المؤتمر أخيراً في القاهرة من ١٣ إلى ١٩ مايو ١٩٢٦. لم يكن المؤتمر عاماً كما كان ينتظر فالهند مثلا لم توفد ممثلا لها ، وأصدر المؤتمر الذى كان يرأسه المرحوم الشيخ أبو الفضل الجيزاوى شيخ الا وهر إذذاك قراراً أعلن فيه إمكان تنصيبخليفة حسب نصوص الشريعة ولكنه أعلن أن تعيين الخليفة يتركلؤ تمر تمثل فيه كل الشعوب الاسلامية ، ولما كان المؤتمر ينقصه هذا الشرطفانه أوصى جميع المسلمين ألا يهملو امسألة الخلافة في المستقبل وأن يعملوا لا عادة ذلك المنصب الذي هوروح الاسلام ومظهره . أكتب هذهالسطور والمؤتمر الائسلامي العام الجديد يتأهت للانعقاد في القدس في ٧ ديسمبر سنة ١٩٣١ وقد نشرت الصحف العربية والا نجلنزية والصهيونية وغيرها أنمولانا شوكت على عزم على أن يقترح على هذا المؤتمر انتخاب عبد المجيد خليفة ذا سلطة روحية فقط، وقد كذب شوكت على هذه الاشاعة كما كذبها رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في القدس، ولا يعلم علم اليقين منشأ هذه الاشاعة كما لا يعلم إن كان لها أساس من الصحة ، وتختلف وجهة النظر الهندية في مسألة الخلافة عنها في الشرق الا دني ولعل الرأى هنا مانشرته صحيفة عربية في دمشق (٧٣ ــ ١٠ ــ ١٩٣١ ) في ختام افتتاحية عنوانها: الخلافة الأسلامية: هل آن وقت البحث في إحبائها ؟ والا ُجابة بالسلب: يجب ألا توقظ الخلافة من سباتها ولا يستطيع الآن. شوكت على ولا أحد غيره أن ينصب خليفة ويجب أن نترقب تطورات جديدة لا أن الجو غير صالح لا ثارة مسألة تركت سنين طويلة لا تمس حتى نسيها الناس وشغلتهم عنها شئون أخرى:

ومن المهم أن نلاحظ أن مجلة نور الاسلام التي يصدرها الازهر نشرت في تلك الآونة في عددها السادس من المجلد الثاني (جمادي الثانية نشرت في تلك الآونة في عددها السادس من المجلد الثاني (جمادي الثانية ١٩٥٠ – أكتوبرونوفبر ١٩٣١) بياناً مضاداً لفكرة البحث في مسائة الخلافة في مؤتمر القدس ، يقول هذا البيان إن حادنا كحادث الملك حسين في ١٩٢٤ لا يصح أن يتكرر، وبعد أن أشار إلى قرارات مؤتمر القاهرة في ١٩٣٦ انتهى بقوله إن الوقت لم يحن للدخول في هذه المسألة ، والمسلمون في الشرق الادني العربي يعتقدون أن إثارة مسألة الخلافة ستبعث الشقاق بين المسلمين في حين أنهم ينزعون جميعاً في هذه المبلاد إلى إزالة أسباب الشقاق .

نرى ما تقدم أن , مسائلة الخلافة ، تكاد لا توجد في الشرق الا دني على الرغم من أن فكرة الخلافة بمفهومها التاريخي والشرعي أبعد من أن تمتد اليها أيدى الفناء ولقد أبان الا زهر عن رأيه في القضية المشهورة الخاصة بالاستاذ على عبد الرازق . كان هذا الكاتب المبرز أحدعلاء الا زهر وقاضياً في المحاكم الشرعية وحرر بعد ذلك في مجلة الرابطة الشرقية التي تقصر جهودها على اتحاد الشرق من غيراعتبار للدين أو القومية ، وفي ١٩٢٥ أظهر الا ستاذ على عبد الرازق كتاباً عنوانه و الا سلام وأصول الحكم ، أعلن فيه أن نظام على عبد الرازق كتاباً عنوانه و الا سلام وأصول الحكم ، أعلن فيه أن نظام الحكم في الا سلام ليس نظاما ، ثيوقر اطيا (١) . وقال إن محمداً الحكم في الا سلام ليس نظاما ، ثيوقر اطيا (١) . وقال إن محمداً (صلى الله عليه وسلم ) لم يكن ينوى إنشاء نظام خلافة كما يتمثل في أذهان العلماء . نعم لقد كان هو النبي ولكنه حينها مارس السياسة أو القيادة الحربية العلماء . نعم لقد كان هو النبي ولكنه حينها مارس السياسة أو القيادة الحربية

<sup>(</sup>١) هو النظام الذي يقضي بأن تكون الهيئة السياسية الحاكمة من رجال الدين ـ

لم يفعل ذلك كنبى. وليس الدين أكثر من إرشاد للناس في سلوكهم ولا شأن له بالحكومة ويجب على المسلمين اليوم أن ينافسوا الائمم الائخرى في علوم السياسة والاجتماع وأن ينبذوا الخلافة القديمة ويتخذوا أساس حكومتهم من الثمرات الحديثة للعقل البشرى والتجارب الصحيحة التي وصلت اليها الائمم فيا يختص بأحسن أصول الحكم.

أثار الكتاب مناقشات كثيرة في الصحف وأثار غضب علماء الا رهر. ويقضى قانون رقم ١٠ (١٣ مايو ١٩١١) با ن من واجب الا رهر توييخ أي عالم في مصر لا ي مسلك لايليق بكرامة العلماء وبعد إجراءات تا ديبية سحبت من على عبد الرازق شهادة العالمية وفصل من منصب القضاء وكان لهذه القضية نتائج أبعد مدى، فان وزير الحقانية طرد من منصبه لا نه لم يبادر إلى فصل على عبد الرازق من منصب القضاء كما كان يجب عليه.

ولست هنا بصدد البحث في آراء الهنود في الحلافة ، ولا ذكر كتابا لعالم هندي مسلم معروف في انجلترا ، هو الاستاذ محد بركة الله (مولوى) (١) من بهو بال ، نشره في ١٩٢٤ بلغات مختلفة ، وعنوان النسخة الانجليزية والحلافة ، بهو بال ، نشره في ١٩٧٤ بلغات مختلفة ، وعنوان النسخة الانجليزية والحلافة والمسلمون ، وإذا أصلحت الخلافة صلح الخلافة سواء السبيل فسد الاسلام والمسلمون ، وإذا أصلحت الخلافة صلح الاسلام وفاز المؤمنون ، ويصر المؤلف على أن يكون للمسلمين خليفة ذو سلطة روحية ومجرد من السلطة الزمنية ، ويرى أن والتنظيم الروحي عالم بذاته ويحتاج إلى طائفة تقف حياتها للقيام بشئونه ، وفي هذه الا يام دون كل ماعداها يجب أن يكون الدين في متناول كل فرد من المجتمع ، يجب إصلاح التنظيم الديني حتى يصير كاملا من الوجهة الفنية ، ويجب أن يثقف كل طفل ثقافة خلقية ودينية حتى تتيسر حماية المجتمع من الفساد ، ، وعلى هذا الا ساس يرسم خلقية ودينية حتى تتيسر حماية المجتمع من الفساد ، ، وعلى هذا الا ساس يرسم

<sup>(</sup>١) كلمة هندية تستعمل في معنى وصاحب الفضيلة، في العربية .

بركة الله مشروعا للتنظيم الدينى على رأسه خليفة يجب أن يضم مجلسه وزارة للدين ووزارة لبيت المال وأخرى للمعارف والبحوث وإدارة للدعوة الا سلامية وتنظيم التبشير . أما عن تعيين هذا الخليفة الروحى فى الظروف الحاضرة فلا يستطيع المؤلف أن يقرر هذا الا مر الخطير الشأن ، ويمكن أن يكون مقر الخلافة فى القسطنطينية أو المدينة أو القاهرة.

ولنقارن برنامج هذا الاستاذ الهندى ببرنامج جمعية الشبان المسلمين لا أن في هذه المقارنة شبئاً من الطرافة على الشتركان في الا صرار على الدين و الا خلاق دعامتين للحياة الاجتماعية ولكن بينهما في عداهذا فرقاعظيا، فنظرية الاستاذ الهندى واسعة النطاق و تنفيذها بعيد عن حدود الطاقة لا أن إقامة سلطة مركزية واحدة كما هو مرسوم في البرنامج الهندى تعتمد على عوامل كثيرة يصعب تضافرها بطريقة عملية ، وإذا أقيمت هذه السلطة فهل تقدر على الا شراف على اختصاصها الواسع بطريقة فعالة ؟ أما عند جمعية الشبان فنرى عملا سريعاً يفي بحاجات أولية وفي دائرة تشرف عليها الجمعية بقوتها الفردية ، هذا العمل ينمو كما تنمو البذور الصالحة في الا رض الخصبة ولو أنشئت أنظمة كثيرة من هذا القبيل وكان لها جوهره وشروطه و تضافرت في العمل لقامت بسرعة حركة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسها ولظهر تجديد صحيح لا يتسنى لذلك حركة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسها ولظهر تجديد صحيح لا يتسنى لذلك التنظيم الخيالي القائم على فكرة الخلافة الروحية .

وإذا أردنا أن نعرف حق المعرفة شأن جمعية الشبان في العالم الأسلامي اليوم لا بدأن نبحث فيا لها من قوة وفي الظروف والعقبات التي تواجهها في اضطلاعها بواجبها، هل هناك قوى تؤيدها؟ وهل هناك قوى أخرى تعترض طريقها؟ يجب أولا أن ننظر إلى زعماء الجمعية، هم رجال ذوو ثقافة عالية شرقية وأوروبية معا، شبان في عنفوان الشباب فيهم إرادة قوية تستمد قوتها من معين الا خلاق التي هي حب الله وحب الوطن، والغاية التي يطمحون اليها

غاية خلقية أيضا هي أن يخدموا بلادهم ويخدموا الشرق بأن يضعوا الدعائم. التي عليها وحدها تقوم النهضة والتجديد الصحيح وأن يكونوا عقيدة خالصة وأخلاقا صحيحة وثقافة كاملة تواتى حاجات بلادهم وحاجات الشرق ، فيهم. قوة خلقية عظيمة تستطيع التغلب على أعظم المصاعب وإن شرف الغاية التي. يطمحون اليها والقوة الخلقية التي يعتدون بها يؤثران في الآخرين تأثيراً قوياً بمجرد احتكاكهم بالجمعية إذاكان عندهم استعداد للرقى الصحيح وبديهي أن في مصر مثل هذا الاستعداد . والجمعية كثيرة الا عضاءمتعددةالفروع تؤيدها كل طبقات المجتمع المصرى ويؤيدها كثير من أعظم الرجالمكانة، فقرع الاسكندرية تحترعاية سمو الامير عمر باشاطوسون أحد أمراه بيت المالك ولكن. الحكومة لاتؤيد الجمعية رسمياوذلك فيما يظهر مراعاة للمسيحيين الذين قد تضار مصالحهم بسبب دعاية إسلامية قوية . ومهما يكن من شي مفان في مصر عو امل كثيرة قوية تتضافر مع جمعية الشبان بحيث نستطيع الـكلام دون معارضة عن اتجاه. عام للفكر الأسلامي في مصر . نجد الاسلام في مصر يتبوأ أرفع مكان في مظاهر الحياة العامة ، في الدستور والحياة النيابية ، فيالتشريع والتعليم العام. وفي كل مظهر للآراء الاجتماعية ، وتمتاز حركة التقدم بتضافر عاملين أولهما نزوع إلى ماهو جوهرى في الا سلام والثاني سعة الرأى التي تقبل ضروريات. الحياة الحديثة و تدل بهذا على استعداد للتجديد الذي يتمشى مع الحكمة . و تنص المادة ١٤٩ من الدستور المصرى لسنة ١٩٢٣ عـلى أن دين الدولة الرسمي هو الأسلام وقد تغير الدستور في ١٩٣٠ ولكن تلك المــادة بقيت كما هي بخلاف المادة المقابلة لها في الدستور التركي :

وقد بحث نواب البرلمـان المصرى فى تعديل بعض تفاريع الشريعة فيها يختص بالا وقاف والقضاء وسن الزواج (١) ولكن المحــا كمالشرعية لاتزال

<sup>(</sup>١)رفع سن البنت إلى ١٩والرجل إلى ١٨عاماً وفى القضاء ضيق اختصاص القاضى الجزئى .

قائمة مثلها مثل اليمين الذي يرجع أصله إلى الدين ، ويظهر النواب في مناقشتهم القوانين الشريعة احتراماً عظيما لمبادى الأسلام ، وقام من بينهم من يدافعون محاسة شديدة عن تلك المبادى كلما سنحث الفرصة .

أما عن التعليم فقد أدهشنى ماشهدته من رقيه حياً كنت فى مصر عام ١٩٢٨ ، وأدهشنى توفر الحكومة والا ساتذة والطلاب عليه وما بلغهمن نتائج، حقاً لقد كانت دراسة الدين الا سلامى وحب الوطن أساس هذا التعليم الدى يعنى أيضاً عناية كبرى بالا لعاب الرياضية لينشى، جيلا قويا ، والحكومة تنشر التعليم الا لزامى تدريحياً فى كل أنحاء البلاد ولاشك أن البلاد ستبلغ حظاً عظيما من الرق بتقدم هذا التعليم الذى شهدته فى ١٩٢٨ و باستثمار تلك المواهب الخلقية والعقاية التى لاسبيل إلى إنكار أن الطبيعة حبت بما المصريين . وقد حاول وزير تولى وزارة المعارف فى ١٩٣٠ أن يغير هذا النظام فلتى معارضة و كانت وزراته قصيرة الا بحل، ولا أظن – و الحالة كما وصفت – أن وزيراً يستطيع أن يطرح المبادى الصحيحة التى تقوم عليها مناهج التعليم فى مصر و المحيحة التى تقوم عليها مناهج التعليم فى مصر

وتسير حركة تعليم المرأة وإعطائها حقوقها بحزم عظيم ونظر ثاقب ، تتصدر هذه الحركة سيدة ذات شخصية بارزه هي السيدة هدى هانم شعراوى ، ويحسن أن نشير إلى المدرسة الفخمة التي ترأسها حرم الدكتور منصور فهمي أستاذ الفلسفة المشهور بالجامعة المصرية ، ولا ينكر أحد ما لتعليم المرأة من أثر في الا سرة ولكن هناك معارضة في فتح باب المنافسة بين الجنسين وفي حرية اختلاطهما وذلك محافظة على الآداب ، وسمح للطالبات بدخول الجامعة المصرية ولكن الجنسين لايسمح لهما بالتعلم معا ولا بالاختلاط لا في الجامعة ولا في المدارس العليا الا خرى .

و نرى العناصر الصالحة فى الأمة تدفع التعليم العام وتهيب به أن يضع الدين والأخلاق وسلامة البدن نصب عينه ، و نرى كذلك اتساعا تدريجيا في نطاق

المعاهد الدينية وفي آرائها ، فهناك إصلاح في الازهر وهناكالمجلة التي أنشئت منذ سنتين نور الأسلام لتدرس تعاليم الائسلام ومايتصل بها من مسائل علمية وخلقية وتاريخية وفلسفية درساجديا ولتصل فيها الى رأى صحيح، ولهذا الغرض أنشىء قسم جديد يتتبع تقدم العلم والفن ويترجم فى المبلة عن الانجليزيةوالفرنسيةوالالمانية وبذلك ستأخذالمجلةمن آراءالعالمغيرالا سلامي ولو نظرنا إلى الا دب العربي الحديث في مصر لوجدنا أحسن الا دباء بوجمه عام يتحاشون الهزل والمجون فى كتاباتهم ، فالعقول مفتوحة أمام ثقافةالغرب ولكن يغلب عليها شعور ديني وإحساس عميق بالحاجات الخلقية والاجتماعية . نلحظ في هذا الأدب شعوراً متزايداً بالشخصية المصرية والشرقيةالمستقلة ، ونستطيع ذكر شواهد طريفة علىهذه الحقائق من المرحوم الاستاذ المنفلوطي الذي يقف في مبدأ حركة الأدب الجديدة في مصر والذي يعد من أكبر عثليها فوزاً بالتقدر إلى المجددين المعاصرين، ويقول الاستاذ كراتشكو فسكى ( Kratchkovsky ) إن المنفلوطي يرينا أي مبلغ من الرقي يستطيع أن يبلغه المسلم الذي يتمسك بمبادى الدين الا ولى . يقرر المنفلوطي في «نظر اته»بعبارة تلتهب حرارةوحماسة أنه مسلم قبلكل شيء ، ولنأخذ أحد المجددين وهو الأستاذ على عبدالرازق الذى قدمه الأزهر للمحاكمة بسبب كتابه والاسلام وأصول الحكم، فهو يعتقد أن محمداً رسول الله الا عظم وهو يقول في خطبة ألقاها في و الرابطة الشرقية، في نوفم ر١٩٧٧ : وأشعر قبل كل شي مبأنني مصرى عربى ، شرقى ـ وبعد استئذانساداتنا الدينيين الأجلاء - مسلم أيضاً . وفي هذا برهان رائع على التطور في مصر فالمنفلوطي مسلم قبل كل شيء وعلى عبد الرازق مصرى مسلم قبل كل شيء أيضاً . والدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير صحيفة والسياسة ، السان حالحزب الأحرار الدستوريين، مثال آخر كامل على التطور الفكرى الحديث في مصر وقدوصفه كتاب دزعماء

الا دب العربى المعاصر ، الذى نشره فى لندن طاهر خمير وكاتب هذه السطور بقوله وإن أعظم رأى يمتاز به ، وهو الرأى الذى يردده كثيراً ، هو مايسميه و بعث الشرق من جديد ، وهو يعتقد أن المنقذ الوحيد للمدنية هو يقظة روحية أو ونور جديد ، وأن هذا النور لا بدأن يطلع من الشرق ، وله فى الدين آراء محكمة ، يذهب إلى أن العلم وحده لا ينى بحاجة الروح الانسانية وإلى أن الدين غذاء روحى لا غنية لنا عنه ، (١) .

وليس الشعور الاجتماعي الذي هومن أكبر عيزات جمعية الشبان قاصراً عليها ، بل هو شائع يعم مصر والشرق العربي ، فلما جمعت الأموال بعد وفاة الملك حسين لكي يقام تمثال في عان عاصمة شرق الاردن لذلك الزعيم الراحل، زعيم استقلال العرب ، نشر أحد محرري صحف القاهرة وهو مسلم يلتهب حاسة وبطل عاقل من أبطال قضية استقلال العرب ، جزءاً من كتاب وصله من عان قائلا : ولكن أيها الاخوان هل تقرعين شيخ قريش في رمسه باقامة التمثال بينها يوجد بين الائمة العربية قوم يسيرون حفاة ولا يستطيعون من فقرهم المدقع لحاقا بمدرسة ، وبينها يؤم آلاف العرب مستشفيات المبشرين. ليتداووافيها ؟ فلهاذا لا يكون تذكار فقيد ناالعظيم مستشفي في عمان أو مدرسة في حرم القدس ينتفع بهاالناس ؟ وكثيراً ما نرى اليوم مثل هذه الا فكار في الصحافة العربية . هناك مجلات كثيرة وجعيات خيرية تأخذ بنصيب في هذه الحركة الدينية الحلقية . هناك مجلت الفتح والزهراء ومجلة المنار التي يرأس تحريرها محمد رشيد رضا أحد تلاميذ محمد عبده ، ومن الجعيات المعروفة جعية الهداية الا سلامية وجاعة الفيضيين التي يرأسها أبوالفيض و تقوم هذه الا خيرة بالم طله على داخل المعروبة وحاعة الفيضيين التي يرأسها أبوالفيض و تقوم هذه الا خيرة بالم عظ في داخل المعلاد .

c(1) Leaders in Contemprary Arabic Literature (London Kegan Paul & Co., Ltd. )

وتبذل الجهود القوية لا نماء الصناعات والمشروعات الوطنية التي يعدبنك مصر من أروع أمثلتها ويبدى طلعت باشا حرب، وهو مصرى صميم ، نشاطا عظما في هذه الناحية .

كان المصريون أثناء العشرين سنة الماضية عرضة لا أن يفقدوا بسبب اتصالهم بمدنية الغرب، مالهم من شخصية ويقطعوا الصلة بما لهم من ماض ودين وأخلاق ويسلبوا أنفسهم لمساوىء تلك المدينة دون أن يأخذوا ما فيها من ماس والظاهر أنهم تغلبوا على هذا الخطر الذي كان يتهددهم ، فهاالشعور القومي وازداد تغلغلا وأوشك أن يكون شاملا ، وزاد معه فهمهم للحاجات الحقيقية في بلادهموفي الشرق ، والحق أن بينهم شعوراً عاماً يظهر قويا منظا . في نشاط جمعية الشبان المسلمين .

تتفق حالة البلاد العربية الا خرى: جزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق مع جوهر الحالة في مصر وهناك حقيقتان لكل شأنها ودلالتها: فرى من جهة جلالة الملك ابن السعود ـ وهومصلح ديني مدنى معا ـ يعود بالا "سلام إلى نقائه السالف و بساطته و يفتح جزيرة العرب أمام مظاهر الرق الا روبى في العلم والفن ، ويوطن الرحل وينمي موارد علكته و يعد الا عمال الصحية و يقر الا من والنظام في نصابها: و نرى من جهة أخرى في فلسطين وسوريا والعراق جيلا ناهضاً من الشبان يتخذا بن سعود مثلا خلقيا أعلى و يجمع إلى شعور وطني قوى العمل على إنهاض الا سلام · تكلمت عن جمعية الشبان المسلمين في هذا البلاد ، ولكن أستطيع أن أؤكد من اتصال و ثيق بشباب العرب في هذه البلاد سنوات كثيرة أن فيها حركة قوية تجمع خيرة رجال الا مة وأوفرهم حظا من الثقافة و تنزع منزع جمعية الشبان ، ويظهر أن السيادة ستصير إليهم بفضل من الثقافة و تنزع منزع جمعية الشبان ، ويظهر أن السيادة ستصير إليهم بفضل ماهم عليه من قوة الاخلاق ، وفي سوريا حيث تلتق مؤثرات كثيرة نرى الملاكة مستترة ولكنها موجودة و نامية نمواً قويا وراء هذا الستار و تبدو

اتجاهات التطور المقبل في هذه البلاد في الحركات الآتية: \_

 ١ – سرعة نمو الكشافة العربية الأسلامية في المدارس وجمعيات الشيان وغيرها.

٧ — ازدياد ترقية الصناعات الوطنية واستعال منتجات البلاد ومصنوعاتها، وكانت خطب الزعيم الهندى شوكت على أثاء زيارته سوريا وفلسطين حافزاً عظيما لهذه الحركة ، وهناك اليوم لجان وجمعيات أنشئت لتنظيم الجهود فى هذه الناحية ، وإن الوسائل الاستعمارية الاوروبية فى أى صقع من أصقاع المشرق والمغرب تعمل باثارتها الشعور الأسلامي على صرف المسلين عن شراء البضائع الاوروبية وتنشط الصناعات الوطنية ، ومن الطريف ما يبذل فى سوريا وفلسطين من محاولات لابتكار لباس وطنى ولاسها للرأس .

العناية الحاصة بالتعليم الوطنى الا سلامى ومن أنشط المدارس
 مدرسة النجاح فى نابلس وأهممن كلذلك , جمعية الثقافة العربية ، فى بغداد .

ع ــ الاهتمام المنزايد بتأسيس وترقية المؤسسات الدينية والخيرية .
وليس هنا مجال البحث في التطورات السياسية في سوريا وفلسطين والعراق ولا بيان كيف كان نظام الانتبداب بتحطيمه آمال العرب وعرقلته أمانيهم عاملا كبراً على إنماء الشعور القومي و تعميقه ، ورأينا هذا الشعور يمتزج بين المسلمين بشعور إسلامي ، فالتقسيم السياسي لسوريا (سوريا التي قبل الحرب) والعراق إلى ثلاث إدارات انتدابية مختلفة فرنسية وانجليزية ، ثم تقسيم سوريا (سوريا التي بعد الحرب) إلى ولايات مختلفة زاد الرغبة في الاتحاد إذ فهم السوريون أن هذا التقسيم يحرى على السياسة المشهورة : فرق تسد . وفي الحياة السياسية الداخلية والخارجية كلما قوى نشاط الا حزاب ، وهو أمرطبيعي في الظروف الحالية الشاذة ، زادت الرغبة في الاتحاد . والصعوبات التي تواجهها الحكومات المائدة ، وقد ضربت انجلترا بتمهيدها لا لغاء الانتبداب في العراق المتدبة عظيمة ، وقد ضربت انجلترا بتمهيدها لا لغاء الانتبداب في العراق

وقبولها إياها عضواً فىجمعية الامممثلافى الحكمة السياسية ربماتحتـذيه فرنسا فى سوريا وإذا تم هـذا التغير صار مر. للمكن فيما يظهر أن تتحـد سوريا والعراق.

أما فلسطين فان ظرُوفاً وأحداثاً خاصة تتضافر على أن تجعل من هذه البلاد مركزاً جديداً لنهضة الأسلام، والصعوبات المتعلقة بنظام الانتــداب هنا معقدة بسبب فكرة الوطن اليهودي المفروضة على العرب وبسبب المزاعم الصهيونية الا خرى ، ومعروف جيداً كم أثارت المسألة اليهودية من معارضة قوية من جانب العرب، وكانت للقــدس في هذا الشأن صولة هامة، وشعر المسلمون أن مؤتمر المبشرين الذي عقد على جبل الزيتون هجوم عام على دينهم كما أثارت مسألة المبكى العالم الا سلامي كله منذ قريب لا نه رأى، صواباً أوخطأ، في مطالب الصهيونية اعتداء على بقعة من أقدس بقاع الا سلام ، وكان من أثر تلك المطالب أن قوت عزم المسلمين على أن يجعلوا من ذلك المكان عينه الذي اعتبروه مركز الاعتداء على الاسلام حصناً تحشدفيه القوى للذود عنه، وكان دفن المغفور لهما محمد على الزعيم الهنـدى العظيم والملك حسين في الحرم الشريف والمشروع الذي يسعى له شوكت على بنوع خاص وهو تأسيس جامعة إسلامية عامة في القدس ثم المؤتمر الاسلامي الذي استدعاه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالقدس للاجتماع في هذه المدينة فيديسمبر سنة ١٩٣١ ، كل هذه علامات على تطور لا يمكن \_ فيما يبدو لي \_ أن يقف تياره بسهولة لةوة العوامل المعنوية المتضافرة فيه .

ولنسأل الآن: أين وجهة الأسلام؟ مرمى هذا السؤال هو أن نعرف هل سيقدر الأسلام على الاحتفاظ بالوحدة بين شعوبه رغم هذا الانحلال السياسي وأمام غارة تشنها الأفكار الحديثة والعلم الأوروبي؟ أتراه سيكون خصيا لها أم حليفاً؟ أهو آخذ في الانحلال إلى قوميات صغيرة تتأثر كل منها

على حدتها بالؤثرات الأوروبية وتنهج طريقاً خاصاً بها؟ إني وإن كنت لا أستطيع البت في الجزئيات فانه يخيل لي أن بعض المناهج العامة التي سيسير معها التطور المقبل يمكن أن تتبين ما سبق، وأستطيع أن أؤكد أن البلاد الناطقة بالضاد ولا سيما مركزها العظم الذي يتكون من الكتلة المتهاسكة التي قوامها مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق ستلعب دورآ غاية في الا همية وربما كان دوراً حاسما، فثقافة هذه البلاد راقية جداً وسيزداد نزوعها إلى تكوين وحدة فكرية أساسها وحدة اللغة الأدبية وسهولة المواصلات بينها ، ونهضة الاسلام في هذه البلاد أمر واقع لاسبيل إلى رده ، ولن يحدث في البلاد العربية شيء يشبه ماحدث في تركيا فلن يقطع العرب الصلة بتاريخهم الا سلامي والا دبي المجيد، بل إن ذكري هذا الماضي من عوامل النهضة الوطنية والدينية ، ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية بالكتابة العربية ، وان تحول بين الناس وبين أن يردوا المناهل الفياضة لادبهم القديم ولن ينبذواهذه الوسيلة المدهشة التي تمكنهم منالاتصال بالعالم الاسلامي كله، ولن يقوى أحد على إيقاف حركة النهضة الأسلامية في هذه البلاد لا نها الأُساس الذي يحتاج اليه الناس لتقوم عليه نهضتهم الوطنية التي لن تقفولن يرد سيرها إذا كان في هذه الشعوبصفات خلقية عالية تريد الوثوب في طريق الرقى. هذه الصفات متوفرة فيها وعلى ذلك لابد أن تسير النهضة الا سلامية في هذه الكتلة العربية في الطريق الذي وصفناه من قبل وستصير كل من القاهرة والقدس بالتدريج مركزا عظما للحياة الاسلامية بعدمكة وسيفد طلبة العلم (كما حدث فعلا) من البلاد الناطقة بالضاد في المغرب شطر مصر وفلسطين وسيزداد انتجاعهم لها ليكملوا تعليمهمثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نهضة الشرق شيئاً فشيئاً ، وسيحدث مثل هذا الا ثر في الا صقاع الا خرى من العالم الا سلامي، وإن الصحافة العربية التي بلغت مبلغاً عظما من الرقي في هذه البلاد

ستعمل كثيراً على تقوية تأثيرها فىالىالم الاسلاميكله ،ولن يقوى الانحلال السياسي على تغيير شيء من خصائص الحاجات الوطنية والدينية العامة، وترى سيكون العالم الأسلامي الحديث خصيما أم حليفاً؟ يتوقف هذا على أوروبا، وبجب أن نقرر في صراحة وتأكيد أن الكتلة العربية التي نحر . بصددها الآن لاتكن عداء لا وروبا أو الا وروبين ولا للمسيحية أو المسيحيين، وفي الشرق العربي يتضافر المسلمون والا قباط في ميدان السياسة ويمكن أن ندلل على هذا بأمثلة رائعة ، لكن هناك شيئين يسخطهما الجميع أشد السخط، هما الا ستعمار الا وروبي والسيادة الا مبراطورية الاستغلالية المفروضةعلى الشرق من جهة واعتداء المبشرين على الا سلام من جهة أخرى،والشرق ولا سيها الشرق العربي لايطيق صبراً على هاتين الطعنتين في صميم حياته ولكنه لا يعادي أحداً ، فالشرق والحالة هذه يقف موقف المدافع لا المعتدي فتي ارتفع عنه الضغط وقفت مقاومته أيضاً ،والعالم الا سلامي يريد أن يعيش على ودمع الغرب ولكن على قدم المساواة، ويحسن أن نذكر شعار ذلك الوطني المصرى العظيم المرحوم مصطفى كامل: ﴿ أحرار في بلادنا كرما. لضيو فنا ،،هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن تحل به المصاعب الحاضرة في الشرق العربي الادني بما في ذلك أصعب المعضلات قاطبة وهي مسألة الوطن اليمودي ، وسيفضى الضغط والقوة اللذان يستعملان مع العرب إلى نكبات جسيمة ، وأصبحت الوعود قليلة الغناء والعرب لايثقون في الكلام ، لن تجدى الدعاية نفعاً ولا د ميثاق السلام ، ( Brith Shalom ) بين العربواليهود ، ولن يحسم النزاع إلااتفاق حربينهم تمضيه حكومة وطنية ( من النوع الذي اقترحه , فلي ، في جريدة والنيويورك تيمس، ٢٤ نوفير١٩٢٩).

ومن المعضلات التي يصعب حلها عدوان المبشرين في الشرق العربي وقد رأينا أنه يثير الشعور الاُسلامي · ويحسن أن نبين في وضوح الموقف الذي

يواجهه هذا العدوان في الكتلة العربية دون سواها، ولا شك في أن الا مر يختلف باختلاف أنحاء العالم الاسلامي ولكن بجب ألا ننسي الوحدة الاسلامية التي تو ثق الصلة بين هذه البلاد ، وهناك حقائق كثيرة لا يمكن إنكارها أو إغفالها: أولاها أن المسلمين كما تقدم القول لايكرهون المبشرين ،وأشير هنا إلى مقالة زعيم مسلم عظيم النفوذ هو الامير شكيبارسلان كتبهافي الفتح يثنى فيهاعلى حماستهم و تضحيتهم (أنظر مجلة The Moslem World أكتو بر١٩٢٣ ص ٤١٠ ) . والثانية هي تعاون الشرقيين من مسلمين ومسيحيين تعاونا وديا قو يا على إحياء حضارة الشرق ولا سيما في مصر والعراق، ويحسن أن أشير إلى الدور الذي لعبه الكتاب المسيحيون في الصحافة والا دب في مصر ، ومن أروع الأمثلة على ذلك مجلتا الهلال والمقتطف. أما في العراق فان جناب الاً ب أنستاس الكرمـلي بمجلته و لغة العرب، أشهر من أن يذكر، والمسلمون والمسيحيون يقدرون مابذله هذا الكرملي النرقى لانهاض لغةالعرب وثقافتهمأعظم تقدير ، وبذلك يؤثر كلمنالشعور الاسلامي والمسيحي في تطور الآخر تأثيراً خفياً ولكنه تأثيرقوي وقد نالت هذه الحالة تقديراً من جناب الاب ف. ت. بنارت ( البندكتي ) الذي خصص مقالاطريفا لجهود الائب ( ابريل ١٩٣٠ ) Die Katolischen Missionen ابريل ١٩٣٠ ) بمناسبة العيد الخسيني لحياته الأدبية الذي احتفل به المسلمون والمسيحيون احتفالًا عظيمًا في ١٦ يوليه ١٩٢٨ برياسة الشاعر المسلم جميل صدقي الزهاوي . أما عن العلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين فان الأب « بنارت ، ينبئنا أن المسلمين اليوم في العراق يحذور حذو المصريين ويؤسسون برياسة بعض العلماء الغيورين مؤسسات إسلامية خيرية تقص الصحف أمرها في حماسة من غير أن تمس المسيحيين بكلمة جفاء واحدة ، ويرى الأب، بنارت، أن المسيحية الأوروبية يجب أن ترحب بنهضة

[إسلامية كهذه النهضة الناشئة اليوم لأن المسيحية من العوامل التي تشكل حضارة الشعوب الأسلامية الناهضة ويقول إن فكرة المسلمين عن الله نقية إلى حد ما (١) وإذكان تنصير الشعوب الاسلامية غير منتظر في هذا القرن فانه يمضى قائلا , وبقاء الاسلام محتفظا على الائقل بايمانه بالله إيمانا خالصاً من الشوائب أمر غاية في الاهمية ، وإذا لم يعتصم المسلمون بالائمان بالله استهدفت المسيحية الاوروبية لخطر جديد , ويمكن أن تشاهد نتائج انقطاع آخر صلة إبلاً خلاق في تركيا الحديثة الحرة . .

والحقيقة الثالثة هي أن في الشرق العربي الأدنى على وجه التأكيد نهضة إسلامية قوية خلقية ، ودينية واجتماعية ، سبتكون أساس الحياة القومية الجديدة وإذا عرفنا هذا بجلت حقيقة رابعة هي أن تنصيرا لمسلمين مستحيل الآن ، ويمكن أن تنشأ ثلاثة أسئلة فيما يختص بهذه الحقائق : (١) هل سيقنع المبشرون بتعاون المسلمين والمسيحين على أنهاض حضارة الشرق و بما ينشأ عن ذلك من نتائج نافعة ? . (٢) هل سيعار ضون النهضة الأسلامية على النخو الذي وصفناه وهل سيعار ضون في جعل الدين — ولو كان الأسلام — أساساً للحياة القومية الصحيحة ? وإذا كان تنصير المسلمين في الظروف الحاضرة مستحيلا فلم يبق أمام هذه الشعوب كان تنصير المسلمين في الظروف الحاضرة مستحيلا فلم يبق أمام هذه الشعوب وأي الأسلامية إلا أحد أمرين : إما النهضة الاسلامية وإما المادية والفساد الخلق، وأي الاثمرين خير للمبشرين ؟ وأيهما خير الشعوب الاسلامية التي لاشك في أن المسيحين المخلصين يحبون لها الخير ؟ (٣) ماذا سيستنبط المبشرون من أن المسيحين المخلصين يحبون لها الخير ؟ (٣) ماذا سيستنبط المبشرون من هذا ؟ أقول مع التأكيد إن أحداً من المسلمين لا يعارض في « بيان محاسن الدين المسيحي ، وفي إظهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، ودياك النه الدين المسيحي ، وفي إظهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، ودياك المنه الله المين المسيحية الصحيحة ، وفي إظهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، وفي إظهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والا عمال المسيحية المسيحية المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والا عمال المسيحية المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والا عمال المسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والمسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والمسيحية الصحيحة ، وفي إطهار الحياة والميد والميد والميد الميار الميد والميدين الميد والميد والمي

<sup>(</sup>١) هذه كلمة غير عادلة ، فالحق أن الفكرة نقية إلى أكبر حد فقدجعلت لله قى ذاته وصفاته وأفعاله مايليق بالسكمال الالهى و فرقت تماما بين الحالق والمخلوق بخلاف الديانات التي تمزج بينهما .

هذا مؤديا إلى نتائج نافعة ، أما الاعتداء على الا سلام فلا ترجى منه فائدة وأقرر مع الاء سف أن مثل هذا الاعتدا حدث في جهات كثيرة، وفي المسلمين اليوم من يقرؤن كل ما يكتب ويسمعون كل مايقال بأى لغة ولن يرذهم الاعتداء عن دينهم ولن يعوق النهضة الاسلامية بل سيقويها، هذا الاعتداء ليس منشأنه إلا تكدير الجووخلق المتاعب في العلاقات الودية بن المسلمين والمسيحيين في الشرق وتوسيع الهوة بين الشرق والغرب ما يتعارض مع مصلحة الميشرين ومعمانر غب فيهمن إقرار العلاقات بين الشرق والغرب إقراراً شاملا. ثم لا قل كلمات قليلة عن جهات من آسيا الغربية لاتسكلم العربية وهي تركيا وفارس والا فغان، ولما كانت تعوزني الخبرة الشخصية بهذه البلاد فاني أستقى ما أكتب عنها من مصادر وثيقة وممن خيروها بأنفسهم ، ولا سما تركيا فانى أكتب عنها مستعيناً بما نشره الدكتور ، جشكا، ( Jaeschke ) مر . بحوث قيمة وبرسائله التي بعث بها إلى · لاتوجد في تركيا حركة إسلامية ، ذلك أن الحرب الكبرى والنظام الجديد في الحياةالعامة بعدها لم تسمحا باستمرار آراء إصلاحية كالتي نادي بها سعيد حليم باشا ولم يصر شأن للآرا. التي تشبهها والتي قبل بظهورها سنة ١٩٢٨ حتى أن تركيا لم يبق فيها اليوم أساس للنهضة الدينية ٠كان الدستور التركي لـ٧٠ إبريل سنة ١٩٣٤ يعلن أنه دين الدولة الأسلام (مادة ٢) وكان اليمين شرطا على النواب وعلى رئيس الجمهورية ( مادة ١٦ ، ٣٨ ) ، ثم إن مادة أخرى كانت تسمح في ظاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الائسلامية وكاتماكان هذا كله مجرد تساهل مؤقت عدل عنه بعدار بع سنين ، والواقع أن هذه الموادأ لغيت بقانون ١٢٢٢ (١٠ إبريل ١٩٢٨) وصارت تركيا دولة غير إسلامية ، فليس في مدارسها ثقافة إسلامية، وهناكضرب من الثقافة الخلقية في كلية المعلمين وفي وفى بعض سنى المدارس الابتدائية ولا شيءمنه في المدارس اثانوية . أما اللغة

العربية والفارسية فلا يسمح بتعليمهما ولو على سبيل الاختيار ، وفي جامعية استامبول معلم واحد يسمح له باعظاء دروس في هاتين اللغتمين ولكن لثلاثة طلاب فحسب ويعتبر مدرسة ما كان أكثر من ذلك ولابد لها من التصريح من جانب الحكومة وهذه لاتوافق علىذلك. ثم إن إستعمال الحروف اللاتينية بدل العربية بجعل من المستحيل قراءة القرآن أو غيره من الكتب الدينية بأي لغة إسلامية ، وقد أغلقت تكايا الطرق الصوفية وأضرحة الا وليا. ومنعت مجالس الذكر حتى في المنازل ولا يسمح بغير الصلوات الخمس التي فرضها الا سلام ولكن المساجد لاتغلق إلا في حالات قليلة . والحكومة التركة راغبة عن الأسلام وقد أنقصت عدد الموظفين الدينيين وهي التي تعينهم وتراقبهم أشد مراقبة في خطبهم وأعمالهم وتعزلهم من مناصبهم إن أظهروا أقل ميل إلى عمل لا يتلاءم مع رغبتها, وكيف يتسنى في ظروف كهذه أن تنقدم أى حركة دينية في تركيا؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعها أمام مدنية أوروبا بماتحمل من شر. ولكن من المؤكد أن الأسلام لم يمت في تركيافقد أخبرني بعض الأُصدقاء أن المساجد أكثر إزدحاما اليوم منها قبل الحرب، ولكن يجب أن نحتاط في تعليل هذه الظاهرة ، فلعل فيها كثيراً من معاندة الحكومة ، هل هي نهضة إسلامية ؟ أشارت صحيفة ( L' Orient ) (الشرق ) البيروتية في عدد ١٢٧ ( فراير ١٩٣١ ) إلى هذه الظاهرة في مقال عنوانه: Coran et Laīcité ( القرآن والمدنية العلمانية ) واستخلصت منها نتائج لاتستند إلى أساس متين. وربما لاتدوم السياسه الحاضرة في تركيا، وإذا تغيرت فلا يستطيع أحد أن يتكهن بما سيحدث في المستقبل.

أما فارس فلا نستطيع الكلام عن حركة إسلامية حديثة فيها ، ومؤكد أن الحكومة الفارسية لم تنزع الاسلام عن الحياة العامة كما فعلت تركيا ، والدستور الفارسي لسنة ١٩٠٦ – ١٩٠٧ والمعدل في ١٩٠٩، ١٩٠٥ ذوصبغة

قومية دينية بل هو محافظ فيما يختص بالمسائل الدينية وقدعدلت الشريعة الا سلامية فيما يختص بالزواج (قوانين ١٥ أغسطس ١٩٣١) ولكن بطريقة صحيحة حازمة كما ادخلت الحكومة بعض الاصلاحات فى الحياة العامة وأدخلت العلوم الا وروبية فى المدارس غير أن شبان الفرس ليسوا - فيما يظهر - على أهبة للانتفاع بهذه العلوم انتفاعا كبيراً ، وفى فارس حالة عقلية وسط ، ليس فيها للانتفاع بهذه العلوم انتفاعا كبيراً ، وفى فارس حالة عقلية وسط ، ليس فيها حاسة شديدة فى التمسك بتقاليد الأسلام وليس فيها معارضة شديدة فى نظام جديد ، ويظهر ان البهائية راكدة ، وربماكانت الحالة متوقفة فى هذه البلاد على عوامل جنسية و تاريخية، ويصعب على أى حال أن نتهكن بسير التطور المقبل مادامت الأحوال كما هى الآن .

أما الا فغان فكانت آخر دولة إسلامية مستقلة تتمسك بمذهب أهل السنة، وربماكان يحس ملكها أمان الله بتوفر شرط جوهري بيئة لا أن ينتخب خليفة . حاول أمان الله بدستور ١٩٢٣ – ١٩٢٤ و بقانون العقوبات الذي أذيع في ذلك الوقت إدخال إصلاحات لم تكن بلاده مستعدة لها ففقد عرشه بعد خمس سنين من الاضطراب وعدم الاستقرار . والا حوال الآن أكثر هدوءاً في ظل جلالة نادر شاه (١) ولكن الظروف لم تساعد بعد على نمو النهضة الروحية نمواً منظا ومما يدهشنا أن يأتي من هذه البلاد ذلك المصلح الذائع اصيت ، جمال الدين الا فغاني الذي قصد إلى الغرب نمم إلى مصر فأثر فيها تأثيراً كبيراً وغرس هو وتلميذه الشيخ محمد عبده في مصر بذوراً ثبتت في الارض أصولها و تؤتي الآن أكلها و تنتشر بذورها فيما حولها شيئا فشيئاً على حين يسود الجدب في البلاد التي أي منها المصلح ، ولكن البلاد الا سلامية الا خرى تقاسم مصر فيما أنتجت من ثمر ، وهل سيأتي وقت تنال فيه بلاد الا فغان ، التي كانت

<sup>. (</sup>١) أغتيل المرحوم جلالة الملك نادرشاه بأيد تحركها الدسائس فى نوفمبر ١٩٣٣٠ وخلفه ولى عهده الملك الشاب محمد طاهرخان واستتب له الامر .

منبت البذور ، نصيبها فى الثمر وتغرس فى أرجائها بعض بنوره ؟ إذا لكانت عروقها أكثر ثباتاً فقد برهنت تلك البذور على مافيها من قوة حيوية .

## الفصل الرابع

## الهنــد

## بقلم اللفتنانت كولونل م . ل . فرار

إن أى دراسة لا حوال المسلمين الماضية والحاضرة في الهند لابد أن تستند إلى إنعام النظر في عاملين كبيرين أثرا أبلغ تأثير في تطورهم وفيا يمتازون به منذ أوائل عهد الا سلام: أولهما انقطاعهم وراء حوائل طبيعية ، وثانيهما بيئتهم الهندوكية ، والهند الا سلامية منذ ١٥٠ سنة وليدة هذين العاملين ، ولكن يجب أن نضيف إليهما عاملين آخرين هما مجيء الحكم البريطاني ، ولكن يجب أن نضيف إليهما عاملين آخرين هما مجيء الحكم البريطاني ، والاتصال بالغرب وما أحدث من تأثير ، هذا العامل الا خيرهو الآن أجدر العوامل بالاعتبار للرقي العظيم في جميع وسائل السفر والمواصلات ، ولكن لابد أن ينتظر دوره من بحثنا ، وسنبدأ بالعاملين الا ولين .

تقدم التوزيع العام المسلمين في الفصل الأول من هذا الكتاب، فقد أرانا كاتبه كتلة مباسكة من البلاد الا سلامية مركزها الشرق الا وسط و يمتد منهاذر اعان قويان أحدهما غربا إلى مراكش والثاني شرقا إلى منغوليا ، ويشترك الحد الجنوبي الشرقي لهذه الكتلة مع الحد الشهالي الغربي الهند من الوجهة السياسية ولكن هناك معطول هذا الحد \_ كما سيتبين بعد قليل \_ شعباً مسلما متشابها تشابها يكني لكي يمتد حد الكتلة المتباسكة إلى نهر السند . و تكادشعوب الكتلة الوسطى تكون كلها من المسلمين ، وإذا استثنينا أجزاء من شهال أفريقية

شملها الحكم المسيحي وأجزاء من آسيا أدمجت حديثاً في اتحاد الجهوريات الشبوعية السوفيتية رأينا أن هذه الكتلة ظلت طيلة ١٢٠٠ سنة تظلما السيادة الاسلامية وتنمتع بالانظمة الاسلامية وتنمسك بتقاليد الثقافة الاسلامية التي لم تقطعها إلا نكبة المغل العظيمة . أما الظروف التي عاش فيها مسلمو الهند فكانت تختلف عن ذلك كل الاختلاف، فالحيط، رغم مايقدف من رعب في الشعوب الهندية الايرانية ، كان ولا يزال أقصر طريق وآمنه أمام الحجاج ، ولم تكن العقبة في الحدود البرية أقل خطورة منها في البحرية ، فكانت صحارى بلو خستان وسلاسل جال هندكوش وسلمان العظيمة ومافها من قبائل نهابة فوية على الدوام حاجزا لايقتحمه إلا قائد مظفر يمسكه مفتوحا مادام هو أو أبناؤه قادرين على الا حتفاظ بسلطانهم · ورغم قرون كثيرةمن التغلب الحربي الذي اقترن بالوسائل القهرية لا دخال الناس في الا سلام بقدر مالم يقترن ، ورغمسبعة قرون من الحكم الاُسلامي الاو توقراطي في الهندستان وأجزاء أخرى من الهند الشهالية عورغم نجاح دعاة الدين المسلمين ـ وإنكانت دعوتهم متقطعة \_ هؤلاء الذين أغفل مؤرخو الملوك أكبر نصيب من انتصاراتهم ولم تنل تقديرا يليق بها لا ول مرة إلا من رجل غير مسلم هو « سر توماس أر نولد ، ، ورغم تسامح الأسلام الا خوى الذي لا يعرف نظام الطوائف بل يعد الناسكلهم إخوانا حتى اجتذب الملايين من فقراء المنبوذين والانجاس وطواهم فى زمرته ، رغم هذاكله نرى اليوم حكومة الهند حكومةغير إسلامية ، بل إن أكثر من ثلاثة أرباع أهلها ليسوا مسلمين ، فالحكومة بريطانية وسواد السكان هند وكيون.

ولم يكن الهندوك المشركون (Polytheists) فى نظر الغزاة المسلمين الا ولين وأهل كتاب، أعنى أتباع ديانة موحاة، بلكانواكافرين، دراهم ددار الحرب، ودماؤهم مهدرة لا يعصمونها إلا باعتناق الا سلام ومهماقال

كتاب الا سلام المحدثون فن الجلي أن جهوداً منظمة بذلت أول الا مر لقير الناس على الاسلام ، ولكنأولي المصاعب التي واجهها الغزاة كانت في حواجز البلاد الطبيعية التي حصرت عددهم وعرضت مواصلاتهم للخطر كما تقدم القول ، وكان عسيرا عليهم أمام هذه العوائق أن يدخلوا أي شعب في دينهم بالقوة فكيف بالاتخراء اولكن الهندوك كانو اشعبالا كالشعوب هفنظام الطوائف بينهم والعقوبات التي كان يفرضها على من ينحرف عنه ثم نظرتهم للحياة ، كل ذلك جعل من العسير دخول أحد من كبراء الهندوك في الا سلام ، كما أن إنقسامهم إلى ولايات صغيرة جعل سرعة الفتح الناسئة عن هزيمة حاكم رئيسي واحد أمرا مستحيلا ورغم جهود بذلها بعض الفاتحين المتعصبين خلال قرون كثيرة لارغام المغلوبين على الاسلام فقد عرف أولئك من أول الامر أن المسلمين بجب أن يقنعوا في غالب الا مر بأن يكونوا حكاما وبأن يمنحوا رعاياهم الهندوك حقوق « الذميين ، التي ما كانوا ليستحةوها لو قد طبقت الشريعة الا سلامية تطبيقادقيقاً . أما الطبقة الدنيامن نظام الطوائف الهندوكي وأما المنبوذون فعلا فكان لهم شأن آخر ، إذ اعتنقت الا سلام فئات كبيرة منهم ، يرجع بعض ذلك إلى ما كان للحكام الجدد من جاه وبعضه إلى رغبة تلك الطوائف في تحسين مركزها في ظل مايسمح به الا سلام من ظروف. هي أكثر سخاء وأكثر مراعاة لحقوق الا خاء الانساني وبعضه الآخر إلى -إلى استجابتها لنداء دعاة الا سلام . ولكن الهند ماتزال بلاداً هندوكية .

وإذا استثنينا وادى السند وبلوخستان لم تبق غير مقاطعة واحدة يسود فيها المسلمون فى الهند هى البنغال الشرقية ، وحتى ، دلهى ، التى ظلت عاصمة الامبراطورية الاسلامية قروناً كثيرة لايبلغ عدد المسلمين فيها الثلث ، كما أن دلكنو،، ولها مالدلهى من ميراث السيادة الاسلامية ، لا يبلغ المسلمون فيها أن دلكنو، وكان فى د حيدراً باد ، وهى الولاية الكبيرة الوحيدة التى يحكمها .

المسلمون ١٠ فى المائة فقط من المسلمين يقطن أغلبهم العاصمة ، والمسلمون فى الهند الجنوية ه فى المائة فقط من مجموع السكان ، و نلاحظ عادة أن المسلمين يقطنون المدن إذا كانوا أقلية بالنسبة للمجموع كما فى ، الدكن ، وأنهم يعيشون بالزراعة إذا كانت نسبتهم كبيرة كما فى البنغال الشرقية والبنجاب ، وتعلو نسبتهم مع طول السند وفيا وراءه حتى تربى على ١٠ فى المائة وهم من وجوه كثيرة شعب مسلم حقاً .

ولنذكر هنا بعض المعلومات عن الجماعات الكبرى لمسلمي الهند. إن الكتلة الكبرى التي لا يدانيها غيرها هي في شرق البنغال حيث نجد الزراع كلهم تقريباً مسلمين منذ قرون كثيرة . والدين عندهم أمر عظيم الشأن ، ودلائل النشاط الديني بينهم وافرة ، فالمساجدمن الظواهرالبارزة في الريف ، وتثقيف الأطفال تثقيفاً دينياً أمر شائع بينهم ' وتتابعت بينهم نهضات دينية واسعة النطاق بين حين وآخر في القرن الماضي، كانت كلها من الطراز السلفي المتشدد ومحت كثيراً من الصبغة الهندوكية التي كانت من قبل ، ويلتف حول الوعاظ المتنقلين جموع كبيرة ، وتأدية فريضة الحج مطمح كل رجل يحترم نفسه ، هم لا يتهافتون على المدن لانهم يؤثرن الحياة في منازلهم المتفرقة وحرث قطع الارض الصغيرة التي يزرعونها أرزاً ويخص كل زارع منها مامتوسطه فدانان ونصف ، ثم إن عدم قيام القرى وصعوبة المواصلات وندرة طبقة غنية في طول تلك البلاد وعرضها وأهم من ذلك تأخر انتعليم تأخراً عظيما كل هذه تحول دون نمو الا نظمة التعاونية والمسئولية الاجتماعية ، لذلك بينما تعدالبنغال حسب إحصاء ١٩٢١ حصن الاسلام الحصين نرى أهلها المسلمين لا يأخذون في تقدم مسلمي الهند عامة بحظ يتناسب مع عددهم ، وكان في مقاطعة البنغال في إحصاء ١٩٢١ ٢٥ مليونا من المسلمين من مجموع يبلغ٤٧مليونا ونسبة السكان المسلمين آخذة في الازدياد المستمر ، وتأتى البنجاب بعد البنغال في القوة العددية ، فيها ١١٥٥

مليوناً مسلما من ٧٠ مليونا ، ويكاد يكون شمال المقاطعة وشمالها الغربي كتلة مسلمة لاشذوذفيها ، وفي الاقاليم العليامن المسلمين ٢مليون و نصف أو م و في المائةولا تخلوهذه النسبة المئوية الضئيلة من طرافة لان هذه الافاليم كلها كانت تظلهاالسيادة الأسلامية منذ القرن الثاني عشر الميلادي ، وفي السندنحو ٧٣ في المائة وفي بلوخستان ومقاطعة الحدود أكثر من ٩٠ في المائه من المسلمين ، وإنما في البنجاب أي في د دلهي و د أجرا، و دأوده ، بحب أن نترقب ظهور الرجال والجمعيات التي لابدمنها لكي تهي. لمسلمي الهند ما يحتاجو نه من قيادة. ويندر أن بجد المسلم العادى من أهل المدن بيئة إسلامية تحيط بهو أقصى ما يحظى به أن يقطن حيا إسلاميا أو شارعا إسلاميا ولكنه لايكاد بجاوز باب بيته حتى بجد نصف من يلقى أناساً تجرى كل فكرة لهم على خلاف أفكاره، ويختلف لباسهم عن لباسه ويختلف تشذيب شعرهم وتختلف مثلهم العليا وعاداتهم وأساليبهم حتى تميزه عنهم أدق تمييز · أما القروى المسلم فهو أحسن حالا إلى حدمالاً ن المجتمع القروى في الشمال على الاً قل متشابه عادة بولنتساءل الآن إلى أى حد يشعر الرجل العادي من مسلمي الهند الذين لا يبرحون مناز لهم بفقدانه للبيئة الأسلامية الكاملة ؟ إن أول الآثار التي انطبعت في نفسي في الحدود الشمالية الغربية للهند منذأربع وثلاثين سنة لاتزال حية أقوى ماتكون الحياة، وقد قضيت أول سنى خدمتى في الهند في مدينة . باريلي ، في الا ُقاليم المتحدة حيث يبلغ المسلمون الخس ونظراً لا ني كنت أعمل بن أورطة من مسلمي الهنود في تلك الناحيةفقد درست اللغات الا سلامية وقرأت كتبا عن السفر في البلاد الاسلامية ، ثم انتقلت الأورطة بغتة مجاوزة السند إلى «كوهات ، حيث وجدتني ماأزال في الهند البريطانية ولكن كأثما انتقلت إلى بلاد إسلامية أخرى بعث طابعها الا سلامي الكامل في نفسي نشوة من السرور وهزة في الشعور لما أنسهما ، وإذا كان هذا هو ما يشعر به مسيحي استطعنا أن ندرك مالا بدأن شعر به المسلمون من أعضاء أورطتى ومقدار ماأدركوا أنهم كانوا ويعانونه من خسارة لا نهم ولدوا وتربوا فى البلاد الهدوكية . ولكن بعض الباحثين ينكرونأن انقطاع مسلمى الهند فى بلاد وثنية يضرهم بلهم يعتقدون أنه كان مفيداً لهم وأنهم بسببه صاروا أكثر تمسكا بأصول الا سلام وأحسن إسلاما من إخوانهم فى البلاد الا سلامية المحضة ، غير أن قليلا من الهنود المسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا الزعم .

ثم لنتكلم عن عدد مسلمي الهند، أنهم يكونون أقلية متفرقة في بلاد شاسعة يحيث أن مجموعهم حسب إحصاء ١٩٣١ يبلغ ٧٧ مليونا ،فهم ربع مسلمي العالم ، ولكي نعرف تكوينهم بجب أن نرجع إلى تفاصيل إحصاء منذ عشر سنين حين كان مجموعهم ٨٨ مليونا ، من هؤلاء أجانب كانوا يقدرون بما يقربمن خسة ملايين وهم من سلائل مهاجري العرب والفرس والنرك والانفغان وكان الباقون هنوداً أو سلائلهم ممن خلعوا الهندوكية وما يتبعها من النحل واعتنقوا الا سلام ، وكانما يربى على نصف هؤلاء من أصل وضيع ، ولكن لا بدأن كثيراً منهم كان من الطبقات العليا ، فني ١٩٢١ كان مالا يقل عن ٧٠-من المائة من طائفة در اجبوت،مسلمين و ٤٧ في المائة من دالجات، مسلمين أيضاً ٤٠. ومما له معناه أن تزيد قوة المسلمين في عشر السنين الأخيرة بنسبة لا تقل عن١٣٠ في المائة وأنهم آخذون في الأزدياد بنسبة أكبر من الهندوك ويقول سمو الاثمير أغاخان : «كانالمسلمون،منذخمسينسنة خمسسكانالهند ، وهم الآنربعه،وقبل. أن يكتهل أبناؤنا سيكونون ثلثه ، ويجب أن نضع إزاء هذا التقدير مسألة. أخرى هي أن الهندوك ازدادوا بنسبة ١٠ في المائة ، ولكن نسبة زيادة المسلمين رغم هذا تعلو باستمرار ، وربما كان لهذا الا زدياء السريع في الهند نظير في. الا جزاء الا خرى من العالم الا سلامي التي يحكمها الا جانب أو يشرفون. عليها مما يختلف إختلافا تاما عن حالة الركود في البلادالا سلامية المستقلة · وهناك أمر شائع لا يغيب عن أنظار نا هو اختلاف المسلك الذي نتوقعه من الا مم الا سلامية المستقلة وغير المستقلة ازاء المؤثر ات الغرب ولكن الا فراد فيها يتمتعون بقسط أكبر من الحرية والرعايا المسلمون أحرار فى التسك بآرائهم و نظمهم أو فى تعديلها . أما فى الا ولى فهناك أو توقر اطيقرر الناس إما أن يظلوا على وجهة من النظر ضيقة كا فى بلاد العرب وإما أن يندفعوا إلى الطرف الآخركا فى تركيا نابذين الدين جانبا . ولنعد إلى الهند . إن ضخامة عدد المسلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفئة المثقفة فيهم اتصالا و ثيقاً بلمدنية الا وروية و المؤثرات الا وروية يجعل الهمدون غيرهم شأنا خاصا فى العالم الاسلامى بوجه عام ، هذا الشأن الذى لم ينل ماهو خليق به من تقدير إلا فى ١٩٣١ فى كتاب جامع للدكتور يتنوس ( Titus ) يسمى به من تقدير إلا فى ١٩٣١ فى كتاب جامع للدكتور يتنوس ( Titus ) يسمى المناه المسلمون فى الهند ) هذا الكتاب ومقالة الدكتور كريم فهرت المنام المناه المناه

يعيش ثلث مسلمى الهند فى البنغال الشرقية فى حالة عزلة عظيمة ، لغتهم هى البنغالية وقل من يعرف منهم غيرها أماالباقون فعظمهم يتكلمون الا وردية لغة أصلية أو مشتركة ولكن فى دالسند، و دجوجارات و دمابار، وغيرها جماعات تشبه البنغاليين فى العزلة اللغوية واللغة الا وردية بين مسلمى الهند تلى الدين مباشرة فى العمل على الوحدة العامة ويتكلمها جميع مسلمى الشهال في حياتهم اليومية وبسبب ما لهؤلاء الشهاليين من عراقة فى الحكم ولتمتعهم بأوفر حظ من النشاط العقلى والجسمى وبأوفى قسط من التضامن فانهم يتصدرون غيرهم فى كل تقدم دينى و تعليمى و اجتماعى فى هذه الا يام وإن منزغهم حيال التأثيرات

الأوروبية هو المنزع الذي يحتمل أن يحتذيه دون سواه سائر مسلى الهند، ولذلك فان الحكمة تقضى علينا أن ندرس اتجاه الفكر وأنواع النشاط التي تبديها هذه الفئة في الهندستان وغيرها من جهات الشمال إن أردنا أن نعرف المناهج التي يحتمل أن تسير معها حركة التقدم وأن نعرف كنه ماتد يقع من تطورات. وفي أعاق الدكن مركز الزعامة والروح الملهمة ، ذلك المركز هو ولاية حيدراً باد آخر ولايات المغل القديمة ، ويعقد كثير من المسلمين الوطنيين ولاية حيدراً باد آخر ولايات المغل القديمة ، ويعقد كثير من المسلمين الوطنيين المالهم على هذه الولاية وعلى حاكمها المسلم وعلى توطيده العزم على إحياء الثقافة الأسلامية عن طريق اللغة الأوردية

وإذا أعدنا فحص إحصاء ١٩٢١ وجدنا ٢٣ مليونا من المسلمين يذهبون مذهب أهلالسنة ، والباقون منالشيعة ، من الا ولين ٤٨ مليونا يتبعون مذهب أبى حنيفة وهناك عشرة ملايين من الوهابيين ، وبين الشيعيين مايقرب من ١٠ فى المائة من فرنة الاسماعيلية وهؤلاء ينقسمون إلى فرقتين ، البهورا ، و «الخوجا ، وزعيم هؤلاء هو أغاخان ، وما يدل على ضرورة التضامن أن يقبل جهور مسلمى الهندمع الرضاأن يكون أحدز عمائهم رجلا يجب أن يعدوه من الخوارج ، وتقديس الا ولياء شائع بين أتباع مذهب ألى حنيفة ، وتسلك طائفة كبيرة منهم طرقا صوفية مختلفة ، وليست هذه الا عمال قاصرة على الهند فلا تحتاج إلى إطناب في القول .

يذهب معظم الباحثين إلى أن تقديس الأولياء مايزال حافظاً ماكانله من سلطان على قلوب الناس كا تماهو أكثر إرضاء لنفوس من يمارسونه وأكثر إبلاغا لثلج القلب وطمأنينته من الاوامر الدينية التى نصت عليها الشريعة وفرضتها ، ويرى الكتاب المسيحيون في هذا برهانا على مايز عمونه من أن المسلم العادى يحتاج إلى أن يتصل الله إتصالا شخصيا أكثر من الاتصال الذي يحسبون أنه يباغه عن طريق تصوره لله ذاتا غير شخصية أكبر من كل شيء

وقادرة على كل شيء، ويخبر في أحد أصدفا في المسامين، وهو يشغل منصبا حكوميا عاليا فيساعد غيره على الحصول على وظائف ، أن زعماء الدين الذين يحتلون بعض الأضرحة القديمة في شمال الهند أخذوا يشعرون باضمحلال سلطانهم الروحي على الناس ومن ثم بدءوا يطالبون بضروب من السلطة الزمنية كمناصب الحكام الشرفين.

وتتفرد الهند بمقاومة الاسلام لبيئته الوثنية التى لاتلين ، ولا حاجة لائن أشير إلى الجهودالمعروفة التي بذلها الا مبراطور جلال الدين محمد أكبر وبعض رجال حكومته وبذنها بعده ابنه الأ كبر • دارا شكوه ، لكي يتفقوا مع الهندوكية اتفاقا دينيا على أساس من الصوفية التي تردد صداها من جديد في مزاعم المرزا غلام أحمد، ولاحاجة إلى الاتشارة إلى مااستعير من مبادى والصوفية وأعمالها في الهندوكية ، ولكن أشير إلى التسامح الذي نشأ عن الاختلاط الاجتماعي وإلى تضاؤل مزاعم نظام الطوائف الهندوكي وإلى مايشوب الشعاثر الدينية عند طوائف كبرة من المسلمين كان تحولهم عن الهندوكية أول الأمر ناقصا قصير الا بحل ، ولقد بينا أن المسلمين الذين فتحوا الهندستان سرعان ماعرفوا أن إقامةالا سلام دولةمتماسكة ودولةدينية جامعة لاتتسع للكافرين كانت مطمحا لا يمكن تحقيقه من أي وجه ، فلم يكن بد من التساهل ، و نشأت أولى العلاقات مع الهندوك عن طريق أنظمة الزواج والتسرى والاسترقاق، وكان هناك مالا بدمنه من تعامل بين الحكام المسلمين وبين التجار والصناع والزراع الهندرك فأدى إلى أن ينال الآخرون نهائيا حقوق الذميين يم تم أبيح لهم بعد ذلك اللحاق بالجيش وبالوظائف حتى كان عهد أباطرة المغل فتعاقبت فترات من التسامح المفرط والقمع الشديد، وألغيت الجزية قبل أن يقبض الانجليز على السلطة بزمان طويل، وعاش المجتمعان على تو افق فيها بينهما في الظاهر على الا فل. وكان تسامح الهندوك الشامل المنطوى على تعدد الآلهة

سياً فى بعث شىء من التسامح يمازجه احتقار من جانب المسلمين ، فأبدى الجانبان منذ قرن محاسنة يشوبها السخط ، لم ترد عن ذلك ، وكان الاختلاط الاجتماعى الحقيقى مستحيلا ، ثم تطلب الموقف تعديلا لايخلو من طرافة ، فالتسامح الذى اضطر المسلمون أرب يظهروه الهندوك أظهروه أيضاً لمعتقى النحل الا خرى ، ولم يكره المسلمون غيرهم تط ولم يحتقروهما حتقاراً سافراً عا كان ظاهراً ظهوراً قوياً إلى عهد قريب جداً فى الممالك الا سلامية المستقلة .

أما عن الطوائف فهناك ثلاثة مظاهر كبرى ، هناك أولا القبائل الزراعية التي تفتخر بأصام ونسبها وهي أخلص ما تكون في الهند الشمالية ، وترى الواحد من هؤلاء يقول إنه يُنتمي لذلك الجنس وتلك القبيلة ، ويدل اسمه ونانونه في الا حوالا الشخصية ويدل الكثير منعاداته على أصله الهندوكي دلالة لا تقبل الشك ، ويقابل هؤلاء طائفة الذير . عارسون الاعمال الحقيرة أوالذين ! لم يعتنقو االاً سلام اعتناقا تاما وهم ينتمون إلى حرفتهمأو طائفتهمالهندوكية ، ونجد الثا أناسا يتطفلون على طبقات أرقى ويطلق عليهم تعسفاً شبه نظام . طوائب إسلامي ذوطبقات أربع تقابل الطبقات الهندوكية التي هي « برهان، و والكشترى، و والفيش، و والسودرا ، (١) و كثير امايستعمل ذلك النظام من يدخل في الا سلام من الطوائف الهندوكية وأكثر مايشيع في الا ُقالـيم المتحدة ، وسار عليه الجيش خطأ منذ أربعين سنة مع نتائج فيها فكاهة هادئه للنفس، إذ دهش مسلمو الهندستان أشدالدهشة حينها رأوا أنهم مضطرونأن يسجلوا أنفسهم «سادة» أو «مغلا، أو دباتان، أو «مشايخ، وماكان بجرؤ أحد على أن يسمى نفسه دسيداً ، إلا إذا كان سيداً بحكم ميلاده وكثيراً ما يلتى الانسان كثيراً من المغل الذين لا يعرف بأى طائقة ياحقهم ، وكانت مئات من طوائف والا هير ، و «الجوجار، تحتار أشد الحيرة مترددة بين أن تسمى نفسها وباتان،

<sup>(</sup>١)هي على التوالى: المكهنة ، الحاربون،التجار،الفلاحون وليس بينها أي ديمقر اطية

أو ومشايخ، (١). أما عن عدم تمكنهم في الدين فأقتبس ما يقوله الدكتور تيتوس: . في بلاد كالهند، جمع غالب المسلمين فيها من الطوائف الهندوكية الدنيا بدخولهم في الدين أفواجاً ، إما رهبة من القوة الحربية أوبغية نوال أمر يرغبون فيه أو بدافع الأغراء ، لم يتم اشراب الداخلين في الا سلام روحه كاملة ، فبين المسلمين طوائف كبيرة متفرقة تنم حياتها الدينية والاجتماعية في كل مناسبة تقريبا عن أصاها الهندوكي وهي مزيج غريب من القديم والجديد، ولانعجب من هذا كثيراً لا ن جيوش المسلمين زحفت على البلاد موجة بعد موجة من دبشاور دالي، دكا ، وما ورادها ومن جبال الهملايًا إلى الطرف الجنوبي منشيه جزيرة الهند، واستمر ذلك قرونا، وكثيراً ماحدثأن الذين دخلو الا سلام ولم يرفوه جيداً تركوا ورا. الجيش بعد زحفه ولم ينالوا إلا حظا يسيرامن العلم بالدين الجديد، وتركوا يتذكرون ويعملون مااستطاعوا وكان ضغط البيئة الوثنية عليهم عظما ، إذ بقي على الوثنية جيرانهم بل أقاربهم في نواحي أخرى ، فلانعجب أن تبقى عبادة الاو ثان في القرى كما كانت وأن تبقى العقائدالو ثنية وأن يظل القسس البراهمة يؤدون عملهم وأن تظل الاعياد الهندوكية مرعية ، وليس موطن العجب في أن يتمسك الناس بهذه العقائد والعادات الموروثة بل العجب أنهم مايز الون يعتقدون بالا سلام،، وقدأور ددر بزلي، و وكروك، في تقارير الا محصاءوفي التقاويم معلومات كثيرة عن موضوع العقائد الهندوكية وعن العبادات والعادات التي تسيرعليها هذه الجماعات من أنصاف المسلمين الذين يظهر منهم ميل إلى مختلف النحل مما جعلهم حديثا موضع عناية المصلحين الشديدة من جانب المسلمين والهندوك، وهناك طوائف لم

<sup>(</sup>١) والسادة ، سلاله النبي وَيُشَيِّنَةُ والمغل سلائل المغل المسلمين ، و والباتان ، سلائل الأفغانيين ، والمشايخ سلائل الصحابة . ولكن بين هذه الطوائف اختلاطا و زاوجا ومساواة على الحلاف من الطوائف الهندوكية .

يقتصر أمْرها على إهمال قواعدالأسلامالنس المفروضة ، بل يعبدون أربابا هند وكية صغيرة وكبيرة ولايذوقون لحم البقر ويتخذون منالبراهمة قسيسين في بيوتهم ويعتقدون بخرافات عديدة أصلها هندوكي أو وثني ، هذه الجراعات في الغالب متأخرة جاهلة حتى أنحالتهم أثارت اهتمام المصاحين؛ ونستطيع أن نزعم مطمئنين أنهم بجهود المصلحين وبالتعليم وبازديادمعرفتهم بتعاليم الأسلام الخالصة سيصيرون أكثر تمسكا بمذهب أهل السنة أو بعبارة أخرى يمكن القول إنهم سيميلون إلى أن ينهجوا منهج جمهور المسلمين في الفكر والعمل. وهنا مصدر آخر لاضطراب المسلم الهندي الذي هو أكثر تمسكا بمذعب أهل السنة ، ذلك هو احترام الهند وكيين لا ماكن المملين المقدسة ، وأعرف بنفسي ضريحين هما ضريح وسالار مسعود، قرب مدينة وبرايج، وضريح والشيخ سَرُورَ ، قرب ديراغازيخان ، يكثر فيهما حجاج الهندوك كثرة عظيمة وصدقاتهم دخل عظيم لسدنة الإضرحة، ولا يمكن أن يخطر على بالنا أن يسمح لمجرسي أو مسيحي بدخول مكان إسلامي مقدس في فارس أو العراق ليطلب الشفاعة ، على أن نهضة السيخ الدينية ، هذه النهضة التي صحبت الحركة التي قامت بها فرقة وأكالي، ، من السيخ ، منذ عنر سنين ، أدت إلى انتباذ الصور الهندوكية من كثير من معابد السيخ القديمة المفدسة وربماكان التنازع بين الطوائف عا أدى إلى منع الهندوك من دخول أماك المسلمين المقدسة التي من ذلك الطراز المشاع.

حاولت حتى الآن أن أبين عدد مسلمى الهندو تكوينهم وأن ألفت النظر إلى تكييف بيثنهم لهم تكيفا خاصا دون أن أشير إلى مانتج عن قبض الانجليز على أعنة الا مور ومانشاً عن سلطانهم المفروض من تسوية بين الطوائف. كلنا يعرف الحقائق التاريخية ولكن لابد من ذكرها هنا باختصار ، في القرن الثامن عشر لم يبق لملوك المغل أي سلطان ، وظلت مقاطعة ان عظيمتان هما

وأوده، و وحيدر أباد، خاضعتين لحكام مسلمين يتظاهرون بالولاء لا ُ باطرة ودلهي، ولكنهما كانتا رغم ذلك مرتبطتين بمعاهدات مع الانجليز، أما [السند الا سلامية فبقيت خاضعة لحكامها ، وقبضت قبائل «المراتا، والانجليز والسيخ على السلطة شيئاً فشيئاً حتى وجدالا مر إطور نفسه سجينا للمرانا ثم صاحب معاش ينقده إباه الانجليز، وأخذ المسلمون يتقهترون باننظام حتى ألفوا أنفسهم منذ أكثر من قرن في منزلة من الانحطاط والمهانة ، وتوالت عليهم الضربات في الثلاثين سنة التالية ، ذا توا أولا الحقيقة المرة وهي أنهم بعد أنكانوا سادة الهندوك منذ ستمائة سنة أصبحوا كالهندوك رعية لحكامالتزموا الحياد حتى ظهروا في مظهر من لا يبالي بنتائج الكفاح بين الطائفتين من أجل الثروة والمنافع المادية ، ثم جاء د ماكولى ، بقراره الخطير الذي نضى بجعل اللغة الانجليزية لِغة التعليم العالى ، وسرعان ما ألغيت بعد ذلك اللغة الفارسية التي كانت لغة المحاكم الرسمية ولغة الدواوين ، وأدخل مماكر لي، في ذلك الوقت قانون العقوبات، وأضطر القضاة، الذين كانوا يطبقون أحكام الشريعة إلى إخلاء السبيل لضباط الا دارة ، وهؤلاء تد يكونون من معتنق أى دين وقد يطبقون الشريعة على المسلمين وحدهم في مسائل الا حوال الشخصية وحدما كالزواج والميراث وذاك إلى الحد الذي يسمح به الحاكم الدخيل فحسب. وجد المسامون أن جاههم ولى وأن قوانينهم زحزحت عن مكانها وأن لغمهم أهملت جانبا وأن تعليمهم فقد قيمته المالية ، ثم وقعت ضربات أفوى هي إضافة والسندورة أوده، إلى السلطة الانجايزية والثورة التي انتهت بمحر آخر ما بقي من مظاهر 2 حكم المغل الامبراطوري في دلهي و بمصادرة أملاك المسلمين مصادرة واسعة النطاق ، هذه النكبة الأخيرة أنزلت المسلمين إلى أسفل دركمن الكبرياء المثلوم عبد اللطيف في كتابه عن تأثير اللغة الانجليزية في أدب اللغة الا ورديه عن

هذه المدة ما يأتى: « لم يترك إذذاك للمسلمين في شمال الهند ركن يأوون اليه ويجدون فيه المعونة ، وأصبحت حالهم تبعث على الرثاء بعدأن سلبت منهم السلطة والثروة ، وأدى الانحلال التدريجي في حياتهم الدينية والسياسية إلى سقوطهم السياسي ، أنفوا من مارسة الصنائع والتجارة والعمل، وكانت الا دارة عمادأمرهم ومذ بدءوا يفقدون سلطانهم السياسي زادت حالتهم الافتصادية سوماً على سوء، وقامت فيغضون الجزء الاول منالقرن التاسع عشر حركات كثيرة جديرة بالذكر نشأت في جـل أمرهاعن شعور بالكبرياء المثلوم وعن رغبة في العزلة والوقوف موقف الدفاع ، وبقى بعض هذه الحركات إلى يومنا فلا نحتاج إلى التفصيل في وصفها ، ويكفي أن نقول إنها كانت من الطراز السلفي المتشدد الذي شعوره , الرجوع إلى القرآن , ولكنها كانت مصحوبة بنزعة عقليـة عملت على زيادة بؤس الجماعة الا سلامية بعدخية ماسنة ١٨٥٧ ، أبي المسلمون بتأثير زعمائهم الدينيين المتعصبين أن يستفيدوا من الفرص التي أتاحها لهم الانجليز لتحصيل العلم الا وروبي ، ومن الا مثلة الكثيرة علىذلك أنهم أصروا طويلا على عـدم الانتفاع بالفصول التي افتحت في كلية دلهي في ١٨٢٧ ، أما الهندوك فلم يصبهم مثل هذا التردد يخلاقليل من المتمسكين بالقديم، و بفضل شغفهم بتحصيل العلم الجديد سبقوا مواطنيهم المسلمين. وسلك المسلمون، عدا قليل ممن شذ مثل حافظ نظير أحمد والكاتب الكبير زكاء الله ، تلك الخطة عدة سنين بعد الثورة ، ولكن خلاصهم كان قريباً ، ففي ساعة يأسهم المظلمة كان يعوزهم قائد يخرجهم إلى النور ويقيم مانهدم من بنيانهم ووجدوا هــذا القائد في سر سيد أحمد خان . ولدهذا البطل المسلم المبرز في دامي عام١٨١٧ و بدلامن أن يشغل منصباً صوريا في بلاط المغـل الذي أنهكه الكبر آثر دخول الخـدمة ، لانجليزية في ١٨٣٦ وهو يناهز التاسعة عشرة وأحرز له رقيه المبكر منصباً مستولاحينها اندلعت الثورة ، وكان أثناءهاوفياً للانجليز بماأدي لهممن خدمات

جللة وفي آخرها ضاعف مابداً من جهود لاسترداد كرامة الجماعة الا سلامية والعمل على تقدمها ، وكلما مرت السنون وبدت جهوده في صورة أصدق زاد ظهور عظمة هذا الزعيم الكبير ، وكانت البساطة والصراحة والتمسك بالغاية والعقل المثقف والخيال والحماسة والشخصية الآسرة وغير ذلك صفات توفرت لديه فأحسن استعالها . رأى أن أول مايجبعليه هو تبرئة جماعتهمن تهمة أنهم السبب الأكر في الثورة حتى إذا استردما كان لهممن سمعة طيبة رأى أن لابد من قبول النظام الجديد والتماس النجاة في العلمالجـديد ، وعلى هذا بدأ يعمل وبعد جهد دام سبع عشرة سنة أفلح في افتتاح الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية في عليكرة سنة ١٨٧٧ هذه الكلية التي صارت منذ عشر سنبن جامعة كما كان. يأمل . أدرك سرسيد من أول الا مر أن جماعته في حاجة إلى عصبة من الزعمار يبدد علمهم تقاليد الماضي الخادعة ويزيل أنواع التعصب المهلكة وينفخ فيها نشاطاً للعمل ويجعل منها فئـة من المواطنين المخلصين الذين محسنون التقدير ، وأعلن غرضه فى الحفيلة الافتتاحية وهو أن يهز المجتمع كله بالتعليم وببث رجال , يدافعون ، كما يقول ، عن مبدأ حرية البحث المقدسة وعن التسامح الواسع الصدر وعن الا خلاق الفاضلة ، نجح فيا رمي اليه نجاحاً عظما فانتشر تأثيره وظهرت فئة كبيرة من الرجال الذين أخذوا من الجديد ماشاموا متمسكين بكل ماهو حيوى في القديم ، ونشأمن بين هؤلاء كل الذين يعملون على التوفيق بين الا مسلام والعلم الا وروبي الحديث والا خلاق الا وروبية والاقتصاد الا وروى أو يبينون ـ كما أحسبهم يفضلون أن أقول ـ أن الا ُسلام ليس ديناً ضيقاً لا يساير التقدم بل هودين عام في نزعته وأنه أثبت. قديماً قدرته على التمشيمع ظروف الزمان والمكان وأنه يثبت ذلك مرة أخرى ، ولنرجع إلى سر سبيد، ثاني مؤسساته ندوة العلماء في لكنو وكليـة لكنو وددار العلوم، التي تثقف علماء الهند في علوم الا سلام تثقيفًا حسنًا على ضوب

حاجات العصر الحديث ، وقد أفلح هذان الممه، أن كل في ميدانه المحدود ، وهناك إلى جانب جامعة عليكرة جامعات إسلامية في , دكا , و , دلهي ، وكليات في جهات مختلفة كالكلية الا سلامية في لاهور وبشاور و, مدرسة كلكتا، وكلية الشيعة في لكنو ومدارس عليا أخرى في الهند، وكان من النتائج الملموسة لحركة عليكرة تأسيس الجامعة الديمانية في حيدر أباد وهي التي أسسها فخامة النظام الحالى، ونهج هذا المعهد طريقه الخاص بأن جعل اللغة الا وردية لغة التعليم الأساسي وأقصى الانجليزية إلى المحل التاني ، ويتصل بالجامعة قسم خاص للترجمة يمد الجامعة عن طريق الترجمة أوغيرها بكل ماتحتاجه من مراجع أورديه فيوجد بذلك ألفاظاً أوردية مهذبة يعترف بها الجميع وتعبر عن كل الأفكار وتقابل الاصطلاحات الفنية التي يلاقيها الانسان في الكتب الأصليـة ، هذه الجامعة تؤدى خدمة عظيمة جداً للغة الاوردية وللجاعة الأسلامية التي لها من هذه اللغة أقوى أواصر الاتحاد ، ومن المؤسسات الا خرى التي تعمل الرقية الا وردية • جمعية ترقية الا وردية ، في أورانج أباد، وجمعيتان من طرازها في الاقاليم المتحدة . وهناك نتائج أخرى ظاهرة العيان ، نشأت عن حركة عليكرة، وهي تكوين جمعيات في كل أنحاء البلاد تأخذ على عاتقها حماية مصالح الائسلام والمسلمين وسأقتبس كلام الدكتور تيتوس مرة أخرى : · ومن الجعيات الا خرى الجديرة بالذكر « المؤتمر الا سلامي العام للتعليم ، الذي أسسه في ١٨٨٦ سر سيد أحمد خان وكانت غايته ترقية التعليم الأوروبي بين المسلمين ، اتخذه ذا الوتم مركزه الدائم إلى جانب الجامعة الاسلامية في عليكرة ، وتعقد المؤتمرات كل عام في مدن مختلفة في شمال الهند عادة . ثمم تأسست والجمعية العامة لسلمي الهند، في ١٩٠٦ بقصد توجيه العناية الكبير قلصالح المسلمين السياسية لا أن الناس أصبحوا يشعرون أن خطة سرسيد بتنكبها عن أخذ قسط من حياة البلاد السياسية أضرت بمصالح المسلمين وإذا استثنينابضع

سنىن أثناء الحرب وبعدها لم يتيسر أثماءها الاتفاق على الخطط ألفينا الجمعية تد أدتعملها بانتظام بعقد اجتماعات سنوية وبانشاء جمعيات إقليمية تتصل بالمركز الا صلى؛ وهناك إلى جانب هذا عدد كبير من الجمعيات الا خرى كل تسعى على طريقتها لخدمة المجتمع في ناحيتها وفي سائر الهند في آن واحد، فجمعية علما. الهند تعنى بشئون علماء الدين ولهافروع إقليمية وهناك الجمعية المركزية لتبليغ الاُسلام ومركزها مدينة . أمبالا . في البنجاب وهي جمعية قوية ناهضة تنزع نزعة شاملة لبلاد الهند ولها فروع في الاتَّقاليم بل في كل أجزاء البلاد ويقال إن مهمتها المزدوحة هي : (١) منعالردة بالعمل على مكافحة جهود حركة , آريا سماج (١) ، التبشيرية وجهودالمبشرين المسيحيين ، (٢) إرسال مبشرين يعلمون المسلمين المتأخرين . وأيضا في كل مدينة هامة جمعية إسلامية تعنى بتعليم المسلمين في تلك المدينة ومن أقوى الجمعيات و جمعية حماية الا سلام، في لاعور وهي تضطلع بكثير من الواجبات مثل دحض الاعتراضات الموجهة للا ُسلام والعناية بأيتام المسلمين واستخدامالوعاظ، وأنشأت مدارس ودوراً للا يتام ولها كلية ملحقة بجامعة البنجاب . .

ومن النتائج الا خرى الهامة لجهود سرسيد نشأة مدرسة جديدة في الأدب وكان هو أول باءث على هذا بمجلته , تهذيب الا خلاق ، الى غرضها الا ول تطهير الا خلاق والتي جهد فيها أن يزيل من بين المسلمين الآراء الخاطئة التي لاتقوم على أساس صحيح والتي تتعلق بعزلة المرأة وتعليمها وما إلى ذلك، أما غرضها السَّاني فه يخلق ذوق أدبى جـديد . كان كتاب الا وردية إلى أيام سرسيد يقلدون في شعرهم و نثرهم الا ساليب الفارسية تقليداً أعمى من غيرأن يأبهوا للصعوبات الفنية التي يقتضيها تغيير اللغية أو يحاولوا التخلص من تلك المذاهب الصورية الجامدة التي تبلورت منذ ٢٠٠ سنة والتي عينت الأبواب (١) أي « تخلص الجنس الآري » وهي حركة تريد التودة للوثنية القديمة .

والا وزان الشعرية التي يلتزمها الشعرا. دون سواها كما عينت موضوعات الشعر وكرهت استعمال أي كناية أواستعارة أوتشبيه تخالف تلك التيأ خلقت ديباجتيم االقرون، وكان أشم أنواع الشعر هما شعر الغناء وشعر المديح وكان كل منهما غزيراً فيه مبالغة وإغراق . وأما النثر فكان أغنى قليلا لا أن اللفظ كان فيه مقدمًا على المعنى وربمًا احتيج إلى عشرة أو خمسة عشر نسطراً من العبارات الجوفاء لا مبار القارى. أن ملكا سار بجيشه ثلاث أميال في صباح يوم جميل. لاحاجة إلى بيان مافي مثل الا دب من جدب وماله من فعل يميت اللغة إلى أقصى حد ، وما دام أكبر عدة الكاتب ألفاظا متكلفة وكذباً وعبارات معقدة كان مستحيلا على سر سيد أن يستجد بالأدب ليعينه على تحقيق أول غرض رمى اليه وهوأ ن يأخذ أبناء دينه من التعليم بحظ كاف ، غيرأن المثل الذي يتمشى معالذوق المشترك والذي ضربه في مجلته سرعان ماوجد مقلدين ونشأت بالتدريج جماعةمن الكتاب أطلتوا اللغة فيمايينهم منأغلال كانت تقيدهاوأوجدواماسموه الاسلوب الطبيعيوكاد يختفي شعر الغنا. والمديح بموضوعاتهما وأداتهما العرفية المحدودة ، وحل محلهما أنواع منالشعراً كثرملامة تجعل الشاعركامل الحربة في العبارة والموضوع، وحدث مثل هذافي نثر الا وردية فأصبح في أسلوبه وموضوعه شائعاً شيوع نثر أى لغة متمدينة اليوم وإن كانلايزال متأخراً في بابالمذهب الواقعي. وقد استفاد الا دباء مر. أنصار سرسيد من هذه الحرية الجديدة فأخرجوا مؤلفات غرضها المرسوم حث مسلمي الهند وإيقاظهم وتعليمهم حقائق العصر الحديث وإظهارهم على التغيرات التي يجب أن يقبلها الأسلام الحديث كنتيجة للتطور المنطقي عن الا سلام الا ول ، وصار البعض مثل محمد شبلي نعانى مؤرخا للماضي المجيد وصار آخرون مثل حافظ نظير أحمد خان كتاب روايات وقصص لكل منها مغزى خاص، وكتب الشاعران العظيمان لهذا العصر محمد حسين أزاد وسيد ألطاف حسين حالى قصائد كثيرة غرضها

إستنهاض المسلمين ليدركوا سوء حالهم الني تقع عليهم تبعتها والتي يجبعليهم أن يبحثوا عن طريق الخلاص منها ، نرى سيد ألطاف في مسدسته المشهورة « مد الأئسلام وجزره » الني لا يقرؤها من يعطف على الهندي المسلم من غير أن تبعت فيه الشجن ، نراه يبين لا خوانه وجوب إطراح الا ستسلام القديم للا تدار ذلك الا ستسلام الذي كان الديجة الطبيعية لدين يدل مجرد اسمه على التسليم لارادةالله الذي لايفتاً القرآن يؤكد ندرته وكبرياءه وحكمه وقوته (١) يجب عليهم كما يقول سيد ألطاف أن ينبذوا فكرة أن الاسلام جامد وبجب أن يقبلوا على تحصيل علم أوروبا ومبادئها بشغف وحماسة وأن يهضمواكل مافيها من خير ويقتبس سيد عبد اللطيف قطعة من مجلة سرسيد، تهذيب الا خلاق، ، تستحق الذكر هنـ امرة أخرى لا نها تبين موقف سرسيدنفسه حيال الجود المنسوب للأسلام حيث يقول. إن التعليم الديني عندنا فاسدإلي أقصى حد فان أو امر الله التي بلغها ذلك النبي الحلو الشمائل في براءة وبساطة وصدق إلى أهل البادية الاعمين الجهلة بطريقة سهلة واضحة صادفة ،قد شوهها دخول فوارق وضروب من التمييز جوفاء وقضايا ميتافنزيقية وأدلة منطقية ما أنزل الله بها من سلطان حتى أن بساطة تلك الاوامر الاولى فقدت ما كانت تحدثه من أثر مما أدى إلى إضطرار المسلمين أن مهملو االا وامر الصحيحة التي في القرآن والأقوال الصحيحة وأن يتبعوا مااخترعزيد وعمر. . وعميل النقاد إلى الاعتقاد بأر كتاب اليوم قد تنحوا عن موقف

<sup>(</sup>۱) معنى الا سلام الاستسلام لا وامر الله أى عدم رد الحق فى ظاهره و باطنه ، أمنا لا عتقاد بارادة الله وقدرته و قدره فلا يوجب التواكل و التخاذل ، وجوهر الا سلام العمل فيجب أن يعمل الانسان غاية جهده و أن يأخذ بالا سباب ، أما إدراك النجاح فهو أمر آخر ، وقد جاء فى القرآن : (وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) و جاء فى الحديث ، اعمل لدنياك كا نك تعيش أبداً و اعمل لا خرتك كا نك تموت غداً ، .

سرسيد وأصبحوا لايؤكدون الحاجة إلى تحصيل علم أوروبا وثقافتها ، بل هم يقولون بكفاية القرآن وحده أساساً تقوم عليه النزعة الفكرية الحديثة فى الائسلام ، ولكن جهود سرسيد مازالت قائمة ، وإذا كانت الغايات التي نشدها لم تتحقق تماما فان الطريق إليها على الاثل قد تبين وقطع فيه شوط كبير ، وإن سرسيد أحمد خان ليستحق كل الثناء الذي أغدقه عليه جميع الكتاب الذين ورسواحياته . لم تكتب له سيرة وافية باللغة الانجليزية ونستطيع الآن أن نرى سير ته في صورة صادقة ، ويظهر أن الوقت قدحان لكتابة سيرة وافية لحياته وغاياته ومراميه ومبلغ سيره ف تحقيقها .

ذكرت الحركة التى بدأت بعد أن شمل الحكم البريطاني جميع البلاد والتى كان فيها شيء من الرجعية وكانت تغلب عليها الدعوة إلى الرجوع إلى أسلسيات الاسلام كما أوحاه الله في القرآن، ولا ترال في منخلف أتحاه البلاد جعيات يرجع الريخ بعضها إلى ذلك الحين أما ابعض الآخر فهو حديث النشأة يقوم على مبادى متسه مبادى والجعيات الاولي ولكنها أكثر اتساعاً ، أشهرها جمعيه وأهل الحديث ، الذين يعتدون بالحديث والقرآن ولكنهم يرفضون كل عنها ويظهر أن لاهل الحديث شكل السنة والتي لا يستطيع السني العادى أن يحيد عنها ويظهر أن لاهل الحديث جمعية منظمة راقية وأنها تقوم بدعاية نشيطة عن طريق مدارسها ووعاظها وصحفها، ومن أهم أغراضها تطهير الاسلام في عن طريق مدارسها ووعاظها وصحفها، ومن أهم أغراضها تطهير الاسلام في الهذه من أعمال الشرك والوثينة التي تكاد تشيع بين جميع مسلمي الهند، ويميل أهل الحديث إلى الحزبية والتصعب مثاهم كثل المتشددين في معظم الاديان الا خرى عاحدا بكريم أن يعتقد أن حركتهم عقيمة لامستقبل لها . وهناك طائفة أخرى تطلق على نفسها إسم وأهل القرآن ، وهو يكفى في الكشف عن نزوعهم إلى التمسك بأصول الدين وليس لهذه الطائفة فيا يظهر وجود عن نوعهم إلى التمسك بأصول الدين وليس لهذه الطائفة فيا يظهر وجود فعلى مستقل ولكن حركتهم أثرت تأثيرها لا يعازهم بضرب من التفكير فعلى مستقل ولكن حركتهم أثرت تأثيرها لا يعازهم بضرب من التفكير فعلى مستقل ولكن حركتهم أثرت تأثيرها لا يعازهم بضرب من التفكير

أخص بهم شائع بين المحدثين الذين يندر أن ينتسبوا لا م طائفة معينة ، بل هم ينزعون إلى تأكيد قيمة القرآنذاته و يميلون بأغفالهم أوحذفهم بعض السنة بل بعض القرآن إلى التوسط بين الا عمال الصورية الجامدة عند غير المتعلمين وبين نزعة الزعماء المثقفين اليوم إلى التفكير القائم على البحث والاستنباط وسعة الرأى .

هذا هو في الحق محور المسألة: هل يمكن الاحتفاظ بالقديم وإشر ابه الجديدة وأينا آراء سرسيد وأتى بعده رأى الشريف سيد أمير على الذي أبان عنه في كتابه المنهور Spirit of Islam (روح الاسلام) الذي ظهر في ١٨٩١ وكان موضع نقد كبير ، هو أولا دفاع عن الاسلام ودحض لآراء خاطئة بزعمها غير المسلمين عن ذلك الدين ويحاول الكاتب أن يجعل في كتابه للدين أساسا عقليا ، وسأذكر رأى المؤلف من غير تعليق: يذهب أمير على إلى أن الاصلاح يجبأن يسبقه التعليم وتحرر العقل من القيودويجب أن نطر التمسك بالظواهر تمسكا صوريا لانه أصبح عديم الاثر ويجب أن تكون أحكامنا مادرة عن استعمال العقل وعما نستشعر أنه حقوملائم في ظرف ما ، للاسلام عدرة على صبغ ما عداه بصبغته وسيبقى جوهره وإن تغير مظهره ولو أن الائمة واستبقوا منها ثمانية آلاف إذا لجعلنا لانفسنا مثل هذه الحرية . ولماذا يظن واستبقوا منها ثمانية آلاف إذا لجعلنا لانفسنا مثل هذه الحرية . ولماذا يظن إنسان أن الاسلام صار مسبوكا في قالب لا يتغير بعد الاجماع على الكتب الستة ؟ (١) لقد انتفع العرب الذي أحسوا الا سلام إتفاعا كبيراً من مدنية الستة ؟ (١) لقد انتفع العرب الذي أحسوا الا سلام إتفاعا كبيراً من مدنية الستة ؟ (١) لقد انتفع العرب الذي أحسوا الا سلام إتفاعا كبيراً من مدنية

<sup>(</sup>۱) أشهر الا قوال أنها البخارى ومسلم والنسائى واترمذى وأبو داود وابن ماجه ـ على أن الا حاديث الصحيحة ليس فيها ما ينافى العلم الصحيح والعقل الصحيح وقد اتفق العلماء على تأويل مالم يتفق مع القطعيات ، فكشرة الا حاديث لاتضير الا سلام شيئاً ولاهى حائل دون مايريد سيد أمير على .

الفرس ويذهب أمير على إلى أن الاتصال بمدنية الغرب سيفيد الاسلام فى العصر الحديث كما أفادته مدنية الفرس من قبل ، ويشرك أمير على في هذا الرأى كاتب آخر هو مولوى وشراغ على والشيخ خدانجش أخيرا وهو من كلكتا ويواصل اليوم فى الواقع آراء سيد أمير على فنذ قايل كتب على بمط النزعة العقلية لا مير على قائلا : ويجب أن يدافع الا سلام عن نفسه أمام الغرب ويجب أن نستعمل الا ساحة التى صاغتها أيدى الغرب أينما وليناوجوهنا وجدنا التعليم الغرب ، والوسائل الغربية ، وطرق الغرب فى البحث ، وعاداته الاجتماعية والمناداة بالحرية وتقرير المصير كما يفعل الغرب ، ولكن موجة هذه الروح المناداة بالحرية وتقرير المصير كما يفعل الغرب ، ولكن موجة هذه الروح الفرية لم تضعف الا سلام فينا بلهى زاد تنابه بمسكا ، قال الزرقاني منذما تى سنة بوضع أحكام تفى بالوقائع المتجددة ، وهذا هو روح الا سلام الحقيقى فالوفاء بمقتضيات الزمان والمكان مفتاحه ، ووحدانية الله شعاره والا خوة الانسانية عقيدته الكبرى ، والرغبة فى التغلب مطمحه ، وما عدا ذلك فهو من اختراع الفقهاء وليس من جوهر الا سلام في شىء ، .

ومن مستنيرى المسامين في الهند الحديثة كثير من الكتاب يتعاونون على أن يعرضوا الاسلام للناس في صورة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي نقلها لذا كتاب المسلمين ومؤرخوهم الاقدمون، هذه الصورة الحديثة تظهر الاسلام لغير المسلمين في صورة لم يظهر فيها من قبل، صورة فيها من المحبة والرحمة والروح الانسانية الشاملة أكثر مما استطاع أن يظهره فيها سبق وإذا سلكنا من هذا مسلك الناقد وجب أن نعتبر هذا الوضع للقضية دعاية لابدأن ننهم فيها النظر، أماالذين لايريدون الدخول في ميدان النقدفيستقبلونه بقبول حسن معتبرينه إضافة جديدة لما عندنا من أفكار تدعوا إلى محبة الانسانية في هذه الحياة التي نعيشها، على أن الانجايزي العادي لا يحب عادة أن يتعمق في أديان الا تجناس الا خرى لعدم ميله لذلك أو لقلة غروره أو بحكم منصبه في أديان الا تجناس الا خرى لعدم ميله لذلك أو لقلة غروره أو بحكم منصبه

الرسمى إن كان موظفا حكوميا ومن ثم فبينها تعرف مظاهر الحياة الا سلامية ومطالبهامعرفة جيده إلا أن قليلا من الانجليز خلا المبشرين والعلماء من يعرف كنه الا فكار الحديثة التى تشغل عقول مسلمى الهد والتى يفصحون عنها بين حين وآخر في كتاباتهم ، ويظهر أن من الخير أن نقبل هذا الدفاع على علاته أما إذ لابد من القد فلن نذهب إلى أ كثر من أن نرجع هذا التغيير في تصوير المسألة إلى التأثير الملطف الذى نشأ عن إتصال الا سلام بأديان تشترك معه في ذلك (١) .

إن أكثر مفكرى الهند المسلمين تغلغلافى الحقائق هو الشاعر الفيلسوف سر محمد إقبال من لا هور، فبعد أن اشتهر شاعراً باللغة الا وردية كتب قصيد تين بالفارسية هما و أسرار خودى ، (أسرار الذاتية) وأسرار بيخودي ، (أسرار اللاذاتية) (٢) و نشر أخيراً في هيئة كتاب ست مقالات عن الا سلام ألقاها في العام الماضى على طلبة جامعات مختلفة في الهند ، ولما كان رئيساللجمعية العامة لمسلمي الهند في ذلك العام ألتي أيضاً محاضرة غاية في الطرافة عن رأيه في اينبغي أن يكون عليه مسلمو الهند . و فحص آرا مر إقبال عن تطور الا سلام و مستقبله في الهند أجدى على الغرض الذي نرمى اليه الآن من محاولتنا سبرغور فلسفته كما أماط عنها اللثام في المقالات الخس الا ولى من كتابه الجديد ، وأول ما يبهر الا نسان

<sup>(</sup>١) إن الفضائل التي يذكرها المكاتب هي مر. أصول الا سلام ، وقد كان طول تاريخه حاملا للواء الدلو الرحمة والا خوة الا نسانية ومهما كتب الكتاب فستقع كل كتاباتهم دون تصوير مانى الا سلام من هذه الناحية . (٢) بين في الا ولى أن حياة الا نسان والا مة في تقوية النفس واستخراج كل مافيها من قوى ومواهب ، وأن هلاك الا نسان في غفلته عن فطرته و ترديده آراء الناس و محاكاته أعمالهم ، وبين في الثانية كيف يؤلف الا نسان نفسه القوية في الجاءة ساعياً إلى ألمقاصد العامة (عن الدكتور عبد الوهاب عزام — مجلة الرسالة عدد ٥٣) .

من سر إقبال هو حيه للا سلام حبا قوياً يفيض بالحاسة وهو يرى في الا سلام المثل الاعلى الذي لوتحقق تماما لوفي بكل مطالب الانسان في هذه الحياة وفي الحياة الا خرى ، وإن سعة إطلاعه وروحه الشعرية جعلتا في ذهنه لبساطة الاسلام الاولى وقوته وتأثيره صورة جذابة مؤثرة حتى أن أهم مايشغل ياله يدور حول الرجوع إلى تلك العقيدة البسطة ليسترد الأسلام مافقده في رأى سرإقبال . يؤكدفي أولى مقاولاته ركود الفكر الديني في الأسلام طيلة خمسة القرون الماضية ، ويز عجهأن يرى الفكر الأوروبي قد استمد وحيه من الاسلام يوما ما وأن يرى الأمور قد انعكست الآن ، بل نذهب إلى حد القول بأن أكثر ظواهر التاريخ الأسلامي استلفاتا للنظرهي سرعة تحرك العالم الاسلامي نحو الغرب من الوجهة الروحية ، ويخشى أن يقنع المسلمون بِظاهر الحضارة الا وربية الخلاب ويخفقوا في فهم روحها الصميمة . إن امتداد سلطان الاسلام على الطبيعة جعل له عقيدة جديدة و تبع ذلك منطقيا حاجة الجيل الناشيء من المسلمين اليوم لترجيه جديد في العقيدة ، وفي الوقت نفسه يعلم سر إقبال مايتهدد الأسلام من خطر امتداد الألحاد السوفيي في البلاد الاسلامية القدعة في آسيا الوسطى و'ذلك فالحاجة شديدة إلى النظر في الحالة وإلى القيام منهضة جديدة بعد سبك الفكر في قالب جديد.

عزا سر إقبال في محادثة له مع كاتب هذه السطور إخفاق الا سلام اليوم إلى انتشاره الباهر في القرن الا ول من حياته كانت الفكرة الا ساسية هي إقامة أخو قشاملة بين الناس ومن تمفهناك أنظمة كصلاة الجماعة التي يؤديها الناس على صورة معينة تعيبنا دقيقا مولين وجوهم شطر بقعة واحدة يقدسو نهاجميعا ويحج المسلمون إليها كل عام ، ومن ثم أيضاً لم يقم كهنوت يزعم لنفسه استشار آبالسلطان وأزيل كل مابين الطبقات من حواجز ، عاق تلك الفكرة الكبرى انتصار العرب السياسي الذي لم يكن متوقعا ومانتج عنه من الصبغة الامبراطورية التي

اصطبغ بهاالأسلام وطبعت الشريعة بطابعها وألصقت بهاصلابةما كان يقصدها مؤسس الشريعة . ثم إن حركة المعتزلة أو أنصار العقل أيام العباسيين دفعت. محافظي ذلك الزمن لا أن يتخذوالهم حصنا ورا. قانون ديني واجتماعي غاية في الصلابة، أما المفكرون الذين هم أكثر استقلالا فانهم خرجوا على هــذا التقديس , الظاهر، وسلكوا طريقالصوفية الذي ينزع إلى الحقيقة المكنونة ، « الباطن » ، ووجد عامة المسامين أن لابد لهم من اتباع أوساط المفكرين الذين حرموا أي انحراف عن الشكليات الجامدة في المذاهب الفقهية المعترف بما ، وظل الاسلام قرونا كأنه لا يتحرك حتى مهد قيام الوهابين في القرن الثامن عشر السبيل لمصلحين آخرين أوسع رأياوأرحب صدراً للآراء الجديدة ي ويؤدى بنا هذا إلى جهود العصر الحديث في الأصلاح الذي يقول سر إقبال. فى عاضر ته السادسة إنه كله من قبيل الاجتهاد . أما نظرية الاجتهاد فقد بحث فيها جميع من كتبوا عن الا سلام ، ومعنى كلمة الاجتماد الجهد الذي يبذله أحد المحققين مستعملا رأيه إبتغاء الوصول إلى حكم فى أمر من أمور الدين بدلا من أن يقبل أحكام السلف ، والرأى السائد أن هذه الحرية في استعمال الرأي. عطلت فى القرن الرابع الهجرى حين أرغم الناس على التقليد أو اتباع آراء السلف، ولكن المجددين محاولون , فتح باب الاجتهاد من جديد ، وتجداليوم. سر إفبال يؤكد في محاضراته أن الترك بتقريرهم إلغاء الخلافة إنما استعملوا حقهم في الاجتهاد استعمالا صحيحاً ، ولننظر في العلاج الذي يراه إقبال. للساوى. الحاضرة · يرى أن الخطر العظيم الذي يتهدد الا سلام هو روح. المصبية فىالشعوب تلك الروحالي لها دلائل كثيرة في معظم البلادالا سلامية ، فالفرس الذين دعتهم العصبية إلى الانحراف من جمهور المسلمين طالما افتخروا بماكان لهم من تاريخ قبل الا سلام، وقد اشتد شعور جنسي كمذا في مصر وتركيا حيث أخذ الناس يفخرون بتاريخهمالوتني القديم بخواقينه وفراعنته

بل وصل الا مر إلى أن زغلول باشا زءيم مصر الديمقراطي سيدفن في مقبرة للعظاء تجمعه وأربعين منالفراعنة المحنطين، واذا استثنينا حزبا صغيرا، يتزعمه الدكتور أنصاري ، تضافر مع زعا. الاستقلال الذاتي من الهندوك وجدناأن مسلى الهند وحدهم هم الذين يرفضون استلمام أى وحي وطني أو ثقافي من التايخ القديم للبلاد التي يرجع أصلهم إليها غالبا ، وكما أنهم كانوا إلى عهد قريب جداً أكثر الجماعات الاسلامية اهتماما بفكرة الجامعة الأسلامية فالظاهر بعد إخفاق تلك الفكرة أنهم الآن أكثر شعوب الأسلام الهتماما بابجاد شبه نظام دولي إسلامي ، ويرى سر إقبال في هذا النظام الآخير الطريقة الوحيدة لخلاص المسلمين وهو يختم كلامه في هذا الصدر بقوله : • ليس في الأسلام قوميات، ولاهو نزعة امبرطورية ، بل هو, جمعية أمم ، تعترف بالحدودالصناعية والفروق الجنسية لسهولة الأشارة فحسب لالتضييق الاثفق الاجتماعي للمسلمين ،، ولنلاحظ الطرافة التي في هذا الكلام الذي نسمعه من شخص شرقى في وقت يشعر فيه كثيرمن الأوروبيين بأنهم لابدلهممناللجوء إلىشيء من الا أشر اف الدولي على التسليح والمالية والتجارة معتقدين أنهم بهذا يقون أوروبا، والحق أنهم يقون العالم كله ، شر الصدمة الداهية. وسأتكلم بعدةليل عن رأى سر إقبال في الناحية السياسة . رأينا سرسيد أحمد خان يعد التعليم أكبر عامل على خلاص المسلمين و تقدمهم ، ولكنه أراد تعايما من طراز جديد يحفظ على المسلم دينه ويزيده به تمسكا ولم يكن لسر سيد بد من طرح الا علال البالية التي اخترعها الفقهاءوأن يأخذ بعقيدةأكثر بساطة، ووطد فىالوقت نفسه عزمه على الانتفاع بكل ما في التعليم الجديد من خير ليتصدر الغير في السعى وراءكل ضروب السعادة المشروعة في هذه الحياة ، وكل زعماء الجماعة الأسلامية منذ أيام سر سيد يوافقونه في فكرته الاساسية القائلة بأن التعليم أول ما يلزم لكل إنسان ، ويو افقه أيضا جميع المسامين الذين عرفتهم بنفسي ، وليس بين هؤلاء

أحدأ كثرهياما بالتعليم وإخلاصافي المطالبة بمن الفلاحين العاديين وصغار الملاكي [ هؤلاء تغلب فيهم الا مية ، ولكنهم يشعرون شعوراً تاماأن أميتهم أفقد تهم كثيراً وأن أولادهم على الاتق يجب أن يحصلوا بعض العلم ليقووا على الثبات في معترك الحياة، ولنتسامل عن حالة التعليم الحاضرة ، قدمت للقارى موصفا موجزاً للمعاهد العلياوهي تجمع بين التعليم الديني والعلماني والثقافي، فلتتكلم أو لاعن الناحية العلمانية. نجد آخر إوصف للتعليم في الهند في تفرير لجنة • هار توج ، التي كونت ل لفحص مستوى التعليم في الهند البريطانية وغرضها الاساسي الحصول على [ المعلومات التي تبرر مايزمع من توسيع حق الانتخاب في الهند الحديثة. يدل إحصاء ١٩٢١على أن المتعلمين من مسلمي الهندجميعا ٣، ٩ في المائة من الذكور و ٩ فالمائةمن الا"ناث ولكن تقرير اللجنة يبن أن التعليم الا"سلامي تقدم تقدما عظمافي الخس عشرة سنة الأخيرة ، ومن الظواهر العجيبة أن الحاق الاطفال المسلمين بالمدارس الابتدائية يفوق نظيره عند الجماعات الانخرى ونرى هذا بوجه خاص في الجهات التي يكون المسلمون فيها أقلية ، وريما يظهر في هذا شيء من التعزيز للرأىالذي أشرنا إليه آنفا وهو أن عزلة مسلميالهند تحفزهم إلى العمل ، ولكن امتياز المسلمين لايتعدىاللحاق بالمدارسالابتدائيةفكلماار تقينا فى دارج التعليم از داد نقص الطلبة المسلمين ، و تشاهد هذه النزعة بن البنات أكثر ما تشاهد بين البنين ،ومنأسباب هذا النقص السريع فقر المسلمين الشامل لا نهم في الغالب من الزراع وصغار المتاجرين ، وهذا الفقر يعرقل كـثيراً من الجهود التي تبذلها الحتكومة باستمرار بحثاعن دواءلتأخر المسلمين، ومن العقبات الا خرى [شيوع مايسمية التقريره المدارس الخاصة، في كثير من الأقاليم عدا البنجاب وتختلف برامجهذه المدارس اختلافا عظما عن برامج المدارس العادية لاتها تشمل دروس الدين الأسلامي والثقافة الاسلامية، وتعتقد اللجنة أن بقاء هذه المدارس على هذه النسبة الكبيرة ضار بمصالح المسلمين ، وجاء في تقرير اللجنة ما نصه :

, قد أصبح الوقت ملائمًا وأكثر من الملائم لبذل جهد لا ينثني ابتغاء التفكير في طرق عملية ينقل بماالطلبة إلى المدارس والكليات العادية وتهيأ لهم هناك الظروف للثقافة الدينية وللقيام بالعبادات ، وقد لافي هذا الافترح رفضا قوياً من عضو إ هندوكي في اللجنة ولا أدرى ماذا تم فيه ، وأقول مرة أخرى إن زعا. اليوم في ] الجماعة الاسلامية يرون كما رأى سرسيد أن خلاص المسلمين رهين تعليمهم، ا ونستطيع أن نؤكد أنهم سيتخذون من التعليم أكبر أداة تبلغهم غاياتهم أومؤكد ا أيضاً أن الجماعة الأسلامية لن تتبوأ المكان اللائق بهاإلا إذا قلت فوارق إ مستوى التعليم بن الجنسين وإلا إذا أخذ النساء المسلمات بنصيب أوفى من صوغ أفكار رجالهن ومن توجيه جهودهم وكان نجاح سر سيد وأتباعه في تحقيق غاياتهم فيهذه الناحية أقلم كانمتوقعا وبقي الحظ الا كبر ليقوم به الخلف، ثم إن رغبة الآباء متزايدة في تعليم بناتهم ، ولكن تعوق ذلك العادات الاجتماعية ، وحيتُما أمكن التغلب على هذه العادات كان التقدم أسرع، ورأيت بنفسي ما يؤيد هذه الدعوى بعض التأييد، ذلك أن في جزائر . أندمان ، جماعة صغيرةمن قبيلة وألما بلا ، تقوم بكل شئونها بنفسها ، وبعد أن تخلصت تلك الجماعة من أغلال بيتها الوطنية في مابار تلوح عليهم دلا ئل الرقى التي لاتخلو من طرافة، أكرها رغبتهم في تعليم بناتهم، ونرى البنين والبنات الذين بلغوا سن التعايم يتعلمون معافي مدارس القرى ويقومون معا بالرياضة البدنية أمام آبائهم الذين لا تكتمون مايشعرون به من غبطة.

ويغلبوجودالمدارس الخاصة المذكورة فى البلادالتي فيهاطائفة من المسلمين متشابهة تشابها يساعدعلى ذلك أوفى الجهات التي تشتد فيها الحمالة بالمنبغة، والبنغال الشرقية غاصة بها وكذلك الحدود الشهالية الغربية وبلاد المابلا في ملبار، ويؤخذ معلموهذه المدارس من مدارس المعلمين الدينية في تلك النواحي، أما في الهندستان فانهم يتخرجون في ددار العلوم، المشهورة التي مقرها مدينة

«ديوبند» في «ساهر انبور» وهذه هي مركز علماء أهدل السنة في الهندبه وللعلماء جمعية في دلهي تسمى «جمعية العلماء»، وهي المرجع في المسائل الخطيرة المتصلة بأمور الدين أو بالخطة التي يسلكها المسلمون في مسائل خاصة كثيراً ما تكون سياسية ، هذه الجمعية صارلها سلطان عظيم ولاسيما بين المسلمين الذي لهم بالانجليزية بعض الالملم ، وما دامت تصدر في آرائها عن العقل والتسامح والفطرة العامة فلابد أن يظل لهاخطرها عند المسلمين ، وليس هناك حتى الآنما يدل على أن العلماء يتزحزحون عما في آرائهم من تشدد وصلابة ، وكان الاثر الوحيد الذي أظهرته روح التجديد للعيان هو تأسيس «جمعية العلماء» التي نظمت صفوف العلماء ولمت شعثهم بعد أن كانوا في شتات ، وسنرى عما إذا نظمت صفوف العلماء ولمت شعثهم بعد أن كانوا في شتات ، وسنرى عما إذا كانت جمعيتهم ستحافظ على هذه النزعة السنية المحافظة أو أنها ستشترك يوما ما في حركة عامة إلى الاثمام ،

إن مسألة المرأة ، منزلها ، وحقوقها ، وتعليمها ، وتحريرها تشغل فراغا كبيراً من تفكير زعاء مسلمي الهدومن كتاباتهم ، والكتاب الهند مثلهم كشن أقرانهم في البلاد الاخرى مشغولون بالدفاع عن تعاليم الاسلام ، بل هم يتعدون الدفاع إلى مهاجمة تقاليد أوروبا ويرفعون أصواتهم مؤكدين أن مكانة المرأة في الاسلام أسمى وأوفر حرية وأكثر أمانا منها في المسيحية ، ولن نفحص حججهم أو النصوص التي تقوم عليها ويكني وفاء بغرضنا أن نقول إن هناك تحسنا في مركز المرأة إزاء الرجل ، ولن تسير حركة رقى المرأة هنا بالسرعة التي تسير بها في بلاد يحكمها المسلمون مثل تركيا حيث نجد الحكومة بالسرعة التي تسير بها في بلاد يحكمها المسلمون مثل تركيا حيث نجد الحكومة تقهر الناس على ذلك ، ثم إن الأصلاح يكون أبعد أثراً إذا كان ثمرة لشعور متأصل في نفوس السواد الاعظم من المجتمع، وحدث الآن أن بعض نساء الهند من ذوات المكانة السامية ضربن أمثلة جديرة بالذكر فنزعن الحجاب وأفلحن في من ذوات المكانة السامية ضربن أمثلة جديرة بالذكر فنزعن الحجاب وأفلحن في من ذوات المكانة العامة الاجتماعية والسياسية ، وسرعان ماصار

لمن تأثير كبير ، غير أن هذه الا مثلة قليلة ، فروح المحافظة المتغلغلة فى سواد الا مة ستؤخر شيوع هذه الحركة ، ونساء الهند بطبيعة إن لا يعرفن ثورة ولا احتجاجاً فلا بد أن نترقب تغير الخطة من جانب رجالهن ، وفى أثاء ذلك تعرض فى دور السيماكل ليلة صور حمقاء مبتذلة مبهرجة تتجلى فيها هلاقات الجنسية الا وروبة والا مريكية فيجد فيها المسلم المحافظ كل ما يحتاج إليه من أدلة تؤيد وجهة نظره فى عدم التزحزح عن العادات القديمة قيد شعرة .

ولم يجعل مسلمو الهند دفاعهم هذا الذي يتعدى إلى الهجوم قاصراً على تبرير معاملة المرأة في الاُسلام ، فان منظمي فرقة الاُحمدية قاموا منذ أكثر من ربعقرن بترقية هذه الوسيلة ترقية مستمرة بلغت أقمى الروعة ،فأخذواوسائل الغرب وحاكوه في نشر دعايتهم ، ولفتت حركتهمالدينية نظرا لكثيرين وكسبت أنصاراً في كل أنحاء العالم بفضل قوتها الذاتية وتسمى فرقتهم تبعا لاسم مؤسسها ،مرزاغلام أحمد ، من مدينة قاديان في البنجاب، أعلن المرزا رسالته إلى العالم في ١٨٨٩ وهو في الخسين من العمر وبعد ذلك بعامين ظهر بدعوى أنه نبي ومجدد ، مهدى ومسيح ، أعلن أن المسيح (عليه السلام) لم يمت على الصليب، ولم يرفع حيا إلى السهاء كما يقول القرآن ولكنه شفي بعد الصلب وفر ومات أخيراً في «كشمير ، حيث اكتشف المرزا قبره ، واعتقد المرزا أن موت المسيح (عايه السلام) مو تا طبيعيا، كما يزعم، يؤيده في دعواه أنه هو المسيح ، وادعى أيضا أنه المهدى المنتظر الذي يترقبه المسلمون جميعاً ولكي يعزز هذه المزاعم العريضة أذاع ثلاثة كتب رمت به وبأتباعة في جدل مع أهل السنة ومع جمعية . الآر ياساج ، الهندوك المصلحين ومع المسيحين ، جدل لايزال قائمـا إلى يومنا هذا ، وأدى بالمسلمين السنيين إلى إخراجــه من الملة وإلى قنل اتباعه لما بلغ بهم الطيش أن يتجرءوا على الاقتراب من ملك الانفغان السي المسلم. ولما ن المرزا يزعم أنه المهدى فقد جاء يدعو لالجهاد

تراق فيه الدماء كما يعتقد أهل السنة بل لجهاد سلمى ، ومع عدم تخفيفه من معاداة المسيحين رأى أن لابد من البقاء على الولاء للحكومة القائمة فى الهند (١) وجعل يؤكدرا به هذا ما أزعج بعض أهل السنة الذين يخالفونه فى ذلك معتبرين الولاء للحكومة البريطانية مدعاة للريبة ، وسرعان ما أعلن المرزا واللاثرية ساج، أنه وكرشناه (٢) وأن المسيح والمهدى والكرشناشي، واحد ، أما عن أهل السنة فالظاهر أن المرزا أثار تشددهم وتقديسهم للأولياء ، وكان المرزا فى الوقت عينه شديد الخصام للعقليين الذين بدءوا يعدلون آراءهم عن مبلغ سمو الوحى المحمدى على المألوف والذين اشتد ميلهم الى التوفيق بين القوانين والعادات الوجى المحمدى على المألوف والذين اشتد ميلهم الى التوفيق بين القوانين والعادات الاجتماعية الا سلامية وبين الا فكار الحديثة .

ولما كانت مزاعم الرزاتر تكن الى القرآن إلى حدما لم يكن له بد من الاعتقاد بعصمته وأعجازه وأصله السماوى لتصادف مزاعمه قبولا ، ومن ثم أبدى أتباعه عناية خاصة بترجمة القرآن إلى الانجايزية ومضوا يحطون من قدر التراجم السابقة بل اتهموا مترجمين أمثال سيل · Sale بتعمدا لخيانة فى الترجمة أما المسائل الاجتماعية فكان المرزا فيها محافظا متمسكا بالا صول لا يقبل تعديلا فى أى شى من التقاليد الخاصة بالمرأة كالحجاب و تعدد الزوجات ، وإذا فى أى شى من التقاليد الخاصة بالمرأة كالحجاب و تعدد الزوجات ، وإذا من غير الا حمدى ما نشره المرزا من دعاوى و حجج لا بد أن يروعه ما فى طبيعتها من سذاجة وقله نضج حتى أمكن لكثير من خصومه أن يرموه بتهم شنيعة ، ولكن نستطيع القول أن نجاح المرزا لا يبلغ هذا المبلغ العظيم دون أن

<sup>(</sup>۱)كانغلامأ حمد موظفا عندالا بجليز ، ويشيد فى خطبه وكتبه بذكرهم ، وبما يروى. عنه أن الوقيعة فى جانب الله أهون من الوقيعة فى جانب الانجليز ، ولعل هذا يكفى فى بيان صلت بهم ، والحق أن أمثال غلام أحمد من صنائع الاستعمار ماقاموا الا باغراء دفعهم وما يريدون إلا إرضاء سادتهم بتفريق كلمة المسلمين وقتل روح الشجاعة فيهم ولذلك نجد مبادئهم مشبعة بما يعمل على هذا (٧) أى : مجدد (المترجم).

تكوناه قدره على اجتذاب الناس ودون أن يكون مخاصا لمازعم من وحي وفي ١٩٠٨ هلك غلام أحمد وصار , حكيم نور الدين ، أول تلاميذه ، الخليفة الا ول المسيح ، وسرعان مابدأ انقسام قبل موت نور الدين وذلك فيما يظهر سياسية ، ثم افتضح الانقسام عندما انتخب ، ورز ابشير الدين خليفة ثانيا في ١٩١٤، ومن ذلك العهد نشأت فرقتان مركز إحداهما مدينة , قاديان ، والأخرى «لاهور» ينهما فروق عظيمة في العقيدة ، فتعتقد فرقة « لاهور ، أن غلام أحمد كان لايزيد كثيراً عن مجدد للأسلام وتنفر بما تقوله الفرقة الاخرى، فرقة رقاديان، من تكفير أهل السنة وتؤثر تقريب الشقة بينها (فرقة لا هور) وبينهم . وإن نشاط حركة الا محدية وصبغتها التبشيرية الحاسية أكثر طرانة عند العالم الخارجي من عقائد الفرقتين وعلاقاتهما بأهلالسنة ، تظهر هذه الحركة في مظهر مر. العداوة والتعصب لم نعمدهما في مسلمي الهند ، فالاستهزاء والازدراء سلاحان من الأساحة التي تستخدم في الدعاية ، وهي تستشهد ماشات بما في كتب مشاهمير النقاد الا وروبين الذبن نقدوا المسيحية متى كان ذلك مؤيداً لغرضها ، وهي لاتتورع عن الطعن في صحة الانجيل وعن مهاجمة شخص المسيح (عليه السلام) وتحتيره ولاتفتأ تؤكد إنلاس المسيحية الحديثة وإخفاقها ، ولعل هذا أخذ بثأر الهجمات التي وجرت من قبل لمحمد (عليه السلام) ودينه في كتابات كشير من علماء المسيحيين كما نرى ذاك منظماً في المراجع مثل قاموس الائسلام لـ رهيوز، ( Hughes: Dictionary of Islam )ونرى أتباع المرزأ يعملون بمبدأ الشيخ رخدا بخش، القائل وباستعمال الأسلحة الى صاغتها أيدى الغرب، وكان المنتظر أن يستخدموا ماعندهم من حـذق ونشاط لاشك فيهما استخداماً أكثر عبقرية من مجرد العمل بمقتضى مبدأ: الجزاء من جنس العمل، ومن العلامات التي تخيب الآمال في مسالك مسلمي الهند إزاء المؤثرات الا وروية

جنوحهم للتقليد يدل أن يبتكروا شيئاً جديداً من عندهم ، ومن أسف أن نعرف أن من المخترعات القليلة التي جادت بهاقر ائح الهنود حركة عدم التعاون، هذه الحركة العقيمة المولدة للا حقاد ، ولكن إذا تدبرنا الواقع وجب أن نبرى. المسلمين على الا قل من أن يكون لهم نصيب في خاق هذا الفساد.

كتب الا حمدية كنباً كثيرة لم تنقطع ، ومنذ١٨٩٢ ظهرت مجلات وطنية كثيرة تنشر في « قاديان ، وظهرت أيضاً صحيفة بالانجليزية هي : The Review of Religions (مجلة الا ديان) و تفوم هذه الصحف بدعاية قوية ضد المسيحية وضدحركة الأصلاح الهندركية، والآرياساج، ، وضد ديانة السيخ، هناك مدارس منظمة تنظيما حسناً ، وهناك إدارتان إحداهما لتنظيم جماعة الاُحمدية والاُخرى لتوجيـه حركة التبشير ، وتقوم فرقة لاهور بحركة من هذا القبيل واكن بنسبة أقل ، لكل من الفرقتين •بـُـرون خارج الهندوأتباع عنارتدوا عن المسيحية مشتنون في بلاد كثيرة ، وأحسب أن مجموع ماللقاديانيين نصف مليون من الا تباع وأن لفرقة لاهور أقل من ذلك كثيراً ، ومن العسير أنتكهن بمستقبل حركة الاعمدية ولكن يصعب أننصدق أنعقيدة جامدة كهذه ستقدر على البقاء طويلا قادرة على اجتذاب أنصار في عصرنا هذا أوعلى حفظ العقيدة الحالية لا نصارها من التغير ، وإذا عرفنا أن زعماء أهل السنة يشعرون محاجة ملحة لتجديد عقائدهم ويتأهبون للتنازل عن كثير بما يعدونه على الدوام كلمة الله الموحاة التي لاتتغمير والتي وراءها إيممان ثلاثة عشر قرنا تؤيدها بذكرياتها المقدسة إذا عرفنا هذا وجب أن نتساءل : هل في وسع هذا الوحى المعقمد الذي يرتكن اليه القاديانيون والذي جاء في آخرالزمن والذي يتطلب إيمانا قويا جداً أن يقوى على الثبات في هذه الا يام التي لم يبق فيها من الايمان إلا النصف والتي نجد فيها المتعلمين إمامن يأخبذون بالشك وإماممن يحكمون العقل في المسائل الدينية ؟ أحست فرقة لاهور أنها غيرقادرة على قبول مزاعم غلام أحمد كاملة ، ويظهر من المحتمل أن الفرع الا \* كبر لفرقة قاديان سيرى من الضرورى يوما قريبا أن ينقح عقائده .

لانستطيع الافاضة هنا في بحث مسألة الخلافة جملة ولامسألة أقلمنهاشأنا ظهرت بعد أن ألغت جمعية أنقرة منصب الخلافة وهي مسألة مؤتمر إسلامي عام، ولكن بهمنا أن نتكلم عماكان عليه موقف الهنود المسلمين وعما هو عليه الآن إزاء هاتين المسألتين ، كانت مسألة الخلافة قليلة الخطر طللاكان امبر اطور المغل يحكم في دلهي أو حتى يقيم في القصر الامبراطوري كأحد أرباب المعاشات ، وكان المسلمون يستطيعون الاشارة بالبنان إلى حاكمهم المسلم ويزعمون أنهم يرون فيه ما يفي بحاجاتهم ، ولكن سحق أسرة المغل نهائيا في ١٨٥٧ جعل أهل السنة ، وهم الغالبية ، يعيندون النظر في موقفهم واعتبروا سنطان تركيا خليفة لهم منذ ذلك الحن ،وكانت تغلب عليهم في ولائهم له نزعة دينية قبل كل شيء ، ولكنهم بعد فقد حاكمهم الزمني رجعوا إلى مبدأ اعتبار أن الأسلام دولة دينية كل مسلم مواطن فيها بمنى الكلمة وكل مواطنيها إخوة ، ولانطواء جوانح أهل السنة الهنود على هذا الشعور أولوا السلطان احتراما قوياً من قلوبهم من غير أن يضحوا بولائهم لحكامهم الحقيقيين في الهد ـ وهم البريطانيون ، و بتأثيرهذهالعاطفةالطبيعية الخالصةاهتمو ا هتماماً شديداً متعصباً بكل الحروب التي قامت بين تركيا وبين دول مسيحية عديدة طيـلة الستين سنة الماضية ، وأخذ اهتمامهم في بعض الا حيان شكلا عمليا بجمع الا موال أو إعداد مستشفيات . الهلال الاحمر ، وساعد أهل البر الهنود مساعدة كبرى بأموال اكتتبوا بها على إنشاء خط الحديد بين سوريا والحجاز ، ثم جاءت الحرب الكرى ووقفت تركيا ضد بريطانيا العظمي فأعلن السلطان الجهاديحكم أنه خليفة المسلمين ، ولكن دعوته لم تحدث أثراً فيما عدا بلاد الامراطورية النركية أو هي أحدثت أثراً قليلا ، وظل مسلمر الهنود – والا مُم في أفئدتهم –

موالين للانجليز وأبلت الجيوش الا سلامية بلاءحسنا ضد تركيا ما عدا يعض السنيين من إقليم الحدود وماوراءه وأورطة شيعية كان أفرادها متأثرين بالدين وحده من غير صلة البتة بالخلافة السُّنية ، وأرسلت بعض الا قاليم الا سلامية مثل دراوالبندي ، و . أتاك ، و . شاهبور ، و . جهيلم ، إلى ميدان القتال كل من فيها من البالغي سن القتال والقادرين عليه وارسلت كثيرا عن لم يبلغوا ذلك السن وكانت تزهى بهذا العمل ، وبقى وراءهم كثير من المسالمين يهتمون شديد الاهتمام بمصير تركيا إن هزمت هزيمة منكرة ، وبقى معهم آخرون أكثر ذكاء وأقل شرفا في المقصد وجدوا الفرصة سانحة لا ثارة هياج واسع النطاق وجمع الأموال بنسبة كبيرة او استمرت هذه الحركة ونشأت عنها جمع تان ب جمعية خدام الكعبة وجمعية الخلافة المركزية ، وكان أكبر غرض للجمعية الأولى القيام بدعاية للدفاع عن استقلال وقداسة سائر الجزيرة العربية ولاسما الحجاز واتخذتالثانية من الدعاية أكبر وسيلة للدفاع عن حقوق سلطان تركيا وعن بلاده وجهدت في تخفيف العقوبات التي ستفرضها على المغلوب معاهدات السلام، باغ الهياج ذروته في ١٩٢٠ حينها اشتد الشعور ضد الحكومة في شمال الهند وأخذ المهيجون ، رغم ماعندهم منعلم يمكنهممن معرفة التأثج التي يحتمل أن تحدثها دعوتهم ، يدعون إلى المبدأ القائل بأن الهند أصبحت و دار الحرب، وأنبأوا من أصغى اليهم أنهمماداموا لايستطيعون مجاهدةالحكومة الكافرة فلم يبق أمامهم إلا العمل بالمبدأ الا آخر وهو مبدأ الهجرة أو الفرار من موطن الكفر ، ويستحيل أن نجد ما يبرر هذا الطيش الذي لا أثر للتكفير أو ـ الاحساس فيه عند المهيجين الذين قدموا هذه النصيحة ، ولابد أنهم عرفوا أن بلاد الافغان ، التي كانت دار , الاُسلام ،لان حاكمها مسلموالتي نصحوا الناس أن يأووا إليها لهذا السبب، لم تستطع الوفاء بحاجة أهلها ، ولكر. الآلاف من الأغرار فعلوا كما أمروا فباعوا أرضهم وبيوتهم وكل ما يملكون

بأيخس ثمن قبضوه نقداً وساروا في حمارة الةيظ إلى بلاد الاقفان فضاق بهم ملكها أمان الله ذرعا وضافت بهم حكومته التي لم تستطع أن تجود عليهم بكثير من الارض والعمل ولم تستطع أن تجود بشيء قط من أسباب الحياة وبعدأن ذاق المهاجرون آلاما عظيمة وتجرعوا كؤوس الفاقة وتكبدوا خسائر الموت رجعوا إلى الهند واحدا بعد واحد وقد عاد إليهم رشدهم ، فسأعدتهم الحكومة التي بغضها لهم المهيجون على استرداد ممتلكاتهم التي رموا بها في غير تفكير وتفضل الذين اشتروها منهم فردوها لهم بالثمن الذي ببعت به في كل حالة تقريبًا ، وبقى في بلاد الا فغان فئة صغيرة من المصرين على اللجاج في الخصومة وقليل ما يعرف من أِخبارهم . وثانية الحاقات التي ارتكبها أنصار الخلافة إثارتهم قبائل , المابلا ، المتعصبين في , مليار ، فقاموا بثورة عنيفة في سنة ١٩٢١ ولا بد أن المهيجين هنا أيضاكانو ايعرفون شرتحريضهم ويعرفون أن الآمال التي لوحوا بهـا لهؤلاء الاعراء كانت سرابا ، وقبائل . المابلا ، يزيدون على مليون نسمة وهم فى الغالب سلائل من أعتنق الاسلام من الهندوك، أما سكان الشواطي. منهم فيجري في عروقهم دم عربي ، وهممن أتباع الشافعي المتحمسين وأغلبهم زراع بارادتهم فيأراضي الهندوك ، وإن قلة ضمان مركزهم وما يتبع ذلك من ضعف اقتصادي زاد من تعصبهم وجعلهم منذ سنين طويلة على استعداد لضروب الهياج العنيف المفاجيء ، هذه هي الحالة التي استغلها المهجون، وثب , المابلا، فجأة وجعلوا منهم ملكا وصوبوا هجاتهم عدة أيام إلى الموظفين وأصحاب الاملاك الانجليز ، ثم تحولوا إلى ظالميهم الهندوك فذبحوا كثيراً منهم وأرغموا كثيرا منهم على الدخول في الا سلام، وكان النهب والتدمير ختام هذه الرواية وما فيها من ضروب التطرف، وظل هؤلاء الما بلا عاما كأملا يقاومون الجيوش العظيمة التيكانت ترسل لاخضاعهم وكان مصيرهم أسوأ كثيراً من مصير « المهاجرين ، إذ قتل منهم ألوف كثيرة وحكم

النفي الطويل على ما بين الخسنة والعشرة آلاف ، أرسل منهم ١٤٠٠ إلى جزر أندمان ، ورضى نصف هذا العدد بالذهاب إليها عن طيب خاطر فيما بعد ، ولا بدأن نذكر أن مئات كثرة من هؤلاء السجناء المنفيين صحبتهم نساؤهم وعائلاتهم في , مينا. بلير , التي استوطنها الكثيرون ترفرف عليهم السعادة ويتمتعون بالحرية في الارض التي يمتلكونها تحت إشراف الحكومة مباشرة وهم آمنون غاية الامن ، ويظهر أن هذه المستعمرة الصغيرة المتجانسة التي تعيش فى وسط البحر قد طرحت تعصبها القديم وهي تعيش في سلام مع كل من حولها . وقد زار تلك الجزائر بعد أربع سنين أحد الذين أهاجوا المابلا على الثورة فاحتج المابلا احتجاجاً شديداً عند رؤيته واستنكروا السماح له بدخول بلادهم وإزعاجهم مرة أخرى . وكان المظهر الثاني لحركة الخلافة ذلك الاتفاق المتكلف بين أنصار الخلافة المسلمين وبين حزب الاستقلال الهندوكي ، دوت الا سواق شهوراً بأصوات الهتاف لحياة الوحدة الاسلامية . الهندوكة ولكن الوحدة كانت ناقصة بقدرما كانت متكلفة لائن العامل الوحيد فيهاكان هو مجرد إجماع الطرفين على خصومة الحكومة القائمة ، وانتهى أجالها فجأة بانتخاب الجمعة التشريعة الثانية طيق إصلاحات مو نتاجو ويتنافس الطائفتين وحقديل منهما على الأخرى منذ ذلك العهد· ثم إن حكومة أنقرة الوطنية ألغت منصب الخلافة نهائياً في سنة ١٩٢٤ بعد أن سلبت الخليفة سلطته الزمنية قبل ذلك بعامين، وربما كانياً أن أن يضرب جمعية الخلافة الضربة القاضية فيأى بلاد عدا بلاد الهند ، بلاد الوهم المنطوى على غرور النفس، إلا أن ذلك لم يكن في الهنـد وإستمرت الجمعية تؤدى عملها ولكنها أعلنت في ١٩٢٥ أنها حولت عنايتها لتحسين الحالة الاجتماعية بين مسلمي الهند، وتقتصر سياستها الخارجية الآن على الاهتمام بالمؤتمرات الاسلامية التي تعقد بين حين وآخر وتنفض من غير

أن تحدث آثاراً ملموسة .

لقد أطنبت بعض الا طناب في وصف حركة المتطرفين في مسألة الخلافة فها هي أنواع الشعور التي تختلج في نفس الرجل العادي مر. مسلمى الهند المعتدلين لاشك أن مباغتة الاتراك له - هؤلاء الأتراك الذين ظل عشرات السنين يعتقد أنهم حماة الأسلام \_ بقرار إلغاء الخلافة خدشت ماكان يعتز به من روح المحافظة ، لكنه سمع أن الخلافة ألغيت من قبل وهو يأمل صابراً أنها ستبعث من جديد، ويرى الكتاب أن إلغاء الخلافة كان قضاء منطقياً على شي. مضى أوانه ويقول الشيخ , خدا بخش ، : ﴿ إِنْ إِلْغَاءَ الْحَلَّافَةُ أُجِلِّ حَادَثُ فِي الْعُصُورِ الْحَدَيْثَةِ ، وإن آثاره الحسنة بعيدة المدى ، هو آخر ثمرة لا فكار إسلامية محضة ظلت تكافح طويلا في سبيل السيادة ،وهو خاتمة وهم خادع ، وهو مبدأ الأفكار الحديثة التي تقابل أفكار العصور الوسطى ، هو يفتح الطريق لنموالقوميات ويطاق الأفكار الحرة من أغلالها، إنه سيخاق للأسلام معنى للوحدة جديداً أساســه الأخلاص والتقاليد الثقاقية والمصالح المــادية ، ، و يرى سر إقبال أن إلغاء الخلافة إستعال صحيح لحق الاجتهاد من جانب حكومة تركياً وإن كمنا لا نخاله يوافق على أن ذلك سيقوى تلك , القومية ، التي هي عفريته الخف

وقدنالت المسألة فى جملتها إهتهاماً جديداً هادئاً بما حدث أخيراً منزواح ولى عهد حيدرأباد من إحدى كريمات الخليفة السابق عبدالجيد ، وربما يدور بخلد البعض أن تنشأ مسائل كثيرة معقدة عن هذا الزواج ولكن. الرأى السائد بين العارفين من الهنود يرفضها جميعاً ، والآن تتركز العناية على المؤتمرات الاسلامية التي عقد أشهر مؤتمرين عنها في القاهرة ومكة في ١٩٣٦ وحضر عملو الهنود كلاهذين المؤتمرين ، ولكن بلاداً كثيرة لم ترسل ممثلين وكان.

يعم إجراءات المؤتمرين قليل من روح الجد، وسيعقدفي القدس في أو ائل ديسمبر من هذا العام (١٩٣٢) مؤتمر آخر قليل الحول كسابقيه ، والحق أن المشاكل الداخلية قد أصبحت ملخة على مسلمى كل البلادالا سلامية حتى أنهم لا يستطيعون توجيه عناية كبيرة للشئون الخارجية عدا الحج ، ولاتزال الهند تغـذو الحجاز بعدد وافر جداً من الحجاج كل عام وتحتاط حكومة الهنداحتياطا محكما لا ُجل راحتهم ، ولايزال الحج لدى مسلمي الهند قاطبة ولاسما المنعزلين منهم عاملا له أكر الفضل في توثيق صلتهم بموطن دينهم وباخوانهم من البلاد الآخرى . · إن حركة الهجرة وثورة المابلا مثالان يدلان على استعداد مسلمي الهند لتسليم قيادهم للمهيجين من غير وقوف ليتدبروا فيما إذا كان هؤلاء جديرين بالثقة، ولا يكادون يعرفون أن المسألة دينية وأن الدين في خطر حتى محشدوا أنفسهم ويقوموا جميعاً بعمل قلما يكون في النهاية خيراً لهم ، ومن أمثلة هـذا الاستعداد حادث مسجد , كونبور , أيام نيابة ، لوردهار دنج ، حين ارتجب الهند الا سلامية كلها لا أن المجلس البلدي المحلي أراد إصلاح اعوجاج شارع فاقترح أن يزيل من فناء المسجد ركنا صغيراً ليس له حظ عظيم من القداسة لا نه كان خارج خط الا حذية ، وحدثت أثنا. الهياح مصادمات بين الشعب وبين الحكومة انتهت بذهاب الارواح حتى تطلب الآمر حضورنائب الملك نفسه لهدى ماوقع من شغب ، ومن جهة أخرى فان بلدية الاهور تعمدت تدمير مسجد غير رسمي في ١٩٣٢ يؤيدها الحكام وفتة كافية من الجند ، ودمر المسجد بسرعة قبل أن يبدأ أي هياح ، لم يذكر نبأ هذا الحادث في الصحافة المحلية مع أن الجميع علموا أن عمالا من المنبوذين استخدموا في تخريب ذات المحراب ، ولمالم بجدالمهيجون مايثرون الناسله سلكواهم والصحفيون لا ول مرة طريق الحكمة وأغفاوا الاً مر إغفالا تاما، ومن الاً مثلة الاُخرى على السهولة التي يستطيع المهيجون أن يستنفروا بها الجماعة الا سلاميـة تلك

الحركة الخطرة ، حركة , القميص الاحمر ، في إقام الحدود ، أثارت هذه الحركة في برهة قصيرة من الزمن قبائل الا فريدى القوية فما وراء الحدود وألبتها على الحكومة فيربيع ١٩٣١ وجعلت المقاطعة في حالة حرب وأسلمت عاصمتها عدة أيام لحكم الطغام وأصبحت خطراً مريعا يتهدد استقرار البلادكلها ، كانت واعث المهيجين في هذه الحادثة قليلة الصلة بحقوق المسلمين ومظالمهم لائن الجاعة كانت إذ ذاك على استعداد التضامن في العمل عند أقل إشارة ، ولانزال الحركة باقية تحمل في طواياها خسارة الأموال والأنفس عند أنصارها الجاهلين، ونشبت أخيراً ثورة مسلمي البنجات في صيف وخريف ١٩٣١ على حاكم كمشير الهنمدوكي وعلى حكومة الشيوخ البرهمانية في تلك الولاية التي يبلغ المسلمون فيها ٧٧ في المائة من السكان ، أطلق المهيجون على أنفسهم لقب والا حرار ، واستطاعوا ، بما يعتمدون عليه من قوة الا خلاص في دعوتهم ، أن يشرواالجزء الا كر من الجماعة الا سلامية في البنجاب لتقوم بمظاهرة هاتفة ضد الحكومة حتى اضطرت هذه أخيراً إلى الا قدام على تلك الخطوة المريرة بأن طلبت معونة الجيوش البريطانية (دون الهندية) لتعيد النظام في الحكومة ولتمنىع اندلاع ثورة داخلية يزيدها تعقيداً التعاطف الحي بين مسلمي الهنسد البريطانية . تظهر هذه الأمثلة الى ذكرناها هنا أن المسلمين - مثلهم كشل السيخ الذين هم طائفة لاتقر نظام الطوائف - لهم قدرة فطرية على العمل الجماعي وأن المهيجين كثيراً مايستخفونهم ويقردونهم إلى طرق كثيراً ماتؤذي مصالحهم أبلغ الا يذاء ، لذلك كانوا في حاجة مستمرة إلى القيادة الحكيمة العاقلة ، وإن إيقاظ المصلحين لهم أبرز إلى الميدان كثيراً من القادة ولكن عديهم لايزال أقل من أن يني بحاجتهم.

بقى الآن أن نستعرض الناحية السياسية الخالصة لمسلمى الهند المحدثين ، د أيناكيفُ وقف مسلمو الهند موقف المدافع منـذفقدوا سلطانهم السياسي ،

وأول ماخطِر لهم من الا صلاحات هو أن يرجموا إلى أنفسهم ويتحصنوا بتقوية العقيدة البسيطة للائملام الائول تقوية شديدة ، هذه العقيدة التي عزوا فساد أمورهم وما أصابهم منضيم إلىفسادها ،ثم جاء البرنامجالا نشائي. على يد سر سيد أحمد خان وأنصاره وتزايد الميل إلى المذاهب العقلية ، ولكن المسلمين كانوا مايزالون يشعرون بحاجتهم لائنيواصلوا تنظيم صفوفهم للدفاع وإن تسميتهم لبعض جمعياتهم الكبرى وما أعلنوه من أغراضها مثل , جمعية حماية الاسلام، تدل دلالة واضحة على نزعتهم التي لم يمحها ظهورالنية الحسنة. من جانب الحكومة ، وقد أخفق المؤتمر الهندي الذي أنشيء في ١٨٨٥ إخفاقا علما في أن ينال أي تأييد من جانب المسلين ولم يجتمع بين أعضائه بعض المسلمين إلا في فترات قصيرة جداً وفي ظروف خاصة جداً كاحدث في ١٩١٦، ولكي يقاوم المسلمون المؤتمر أسسوا ف١٨٩٢ , جمعيةالدفاع، لتكون وسيلة لبسط مظالمهم أمام الحكومة بطريقة صريحة في تجنب كل ما يشبه الثورة ، ثم. خطوا خطوة أخرى بتأسيس , الجمعية العامة لمسلمي الهند ، في ١٩٠٦ لا نهم شعروا أن جمعية الدفاع لاتفي بالحاجة أمام تزايد قوة المؤتمر الهندي ، وفي ١٩٠٩ رضى الانجليز بمنح أول قسط من الا ُصلاح السياسي وهو المعروف باصلاحات , مورلي ـ منتو ، التي أعقبتها بعد الحرب إصلاحات , مو نتاجو\_ تشلمز فورد (١) ، ، و لما أنشئت أول حكومة فيها عدد أكر من الوزارات طبقا . للا صلاحات الا خيرة وأسندت بعض الوزارات لا ول مرة لوزراء مسلمين. وهندوك يختازون من الاعضاء المنتخبين للمجالس الجديدة عند ذلك بدأت المنافسات الطائفية الحادة بين المسامين والهندوك ومضى عليها الآن عشر سنين ولانرى لها آخرا يمكن أن تستقر عنده مع قيام الظروف الشاذة التي يفرضها ﴿ وجود الجند البريطانبين في الهند . والآن نسيت فكرة الجامعة الأسلامية التي

<sup>(</sup>١) أسهاء لوردات انجليز .

أمدى مسامو الهند لها اهتماما كبيراً قبل الحرب ، ماتت الحركة حقا وبما هو أشق على النفس ألا يبكيها أحدى فالا عداث التي تصيب الحجاز ومصرو فلسطين وسوريا وتركيا لاتحرك قلب المسلم الهندى إلا قليلا وهي تحرك جيبة بدرجة أقل، ويتمركز كل شعورهالسياسي حول العمل ضد الجبهة الهندوكية ، ولاتزال كلمة والدفاع ، هي الصيحة التي ينفرلها مسلمو الهند جميعا ، الدفاع عن الجماعة أو عن الا سلام الذي يواجهه أو يحدق به خصم وثني يفوقه عددا وعلما وثروة ولكنه خصم أقل خطر آلما يعوزهمن تضامن وإخاء يؤلفان صفوف المسلمين وليست الخصومة بين الهندوكي والمسلم بنت اليوم بل كانت دائماً ولن يتيسر محوها مادام للا ديان والقوانين الا جمّاعية في الهند هذا السلطان الذي نراه الآن ، وربما يساعد التعليم أو التشبع بالمثل الديمقراطية العليا على أن تعود الطائفتان سريعاً إلى حالة من التسامح كانت قبل أن تغرس الأصلاحات بذور الشقاق وهذا جل ما مكن أن يقال ، وتكادكلمة خصومة ، لاتكفى في وصف مابين السلمين والهندوك ، إنه بغض تشعر به الجماعتان منشؤه الفوارق الاساسية التي لاسبيل إلى الترفيق بينها وتحليل «كر عر ، لهذه الفوارق غاية في الطرافة ولنقتبس بعضه هنا . يقول كريمر : « الهندوكية ديانة صوفية واسعة الدى متشعبة الجوانب تروغ بمن يريد فهمها وتخدعه فلا يستطيع تعريفها بطريقة عقلية وتسمح بكل التعاريف الممكنة لما فيها من توحيد مشوش لاسبيل أمام العقل لفهمه ومن اعتقاد وجدائي بالاكه ومن الشرك به والرمز له ومنصريح الخرافة ، فيها أنظمة تؤيدها جزاءات دينية وفيها تقديس البقرة ، وفي هذه الا ُنظمة وهذا التقديس دون ماسواها تظهر صلابة الهندوكية وسرعة غضبها، أما الا سلام فهو أقل من الهندوكية اتساعا لا نه إيمان بالله قوى تمزه الحماسة في رفض كل شريك له في وحدانيته وعظمته وبميزه شعور صادق بالفرق الجوهرى بين الله الخالق القادر على كل شيء وبين مخلوقاته. ومن وجهة العقيدة

نجد الهندوكية تتسع لكل شيء أما الا سلام فهو على عكسها يرفض كلما ليس من أصوله ، والهندوكية من الوجهة النظرية لا تلاقى أى مشقة فى صبغ كل فكرة جديدة بصبغتها أو فى تبريرها بما تحوى روحها الشاملة لكل شيء، أما الا سلام فهو بشريعته الدقيفة الواضحة و بمواصلته نزعته القديمة آخذ فى الضيق بالمستحد ثات ضيقا سريعا مستمرا ، (١)

« يعتبر الاسلامُ العالم مخلوقا لله ويعتبر الانسان عبدا له قذر له أن يحمل صروف الحياة وأمر بأداء واجبه وسيسأل عن أعماله أمامالله ويرجو ثوابه . وتمتاز النزعة الاسلامية بطابع من الرجولة الخالصة التي لا تلين ، أما الهندوكي فهو يرى الدنيا — وكذلك يرى الانسان — وهما ،أو هي في نظره بعض الحقيقة عادعاه إلى الاعتقاد بتناسخ الارواح والاعمال ، والحياة عنده محوطة بروح من الرقة لهن انثوى ، .

و يختلف ماضيهما التاريخي اختلافا بينا ومتضاربا تضاربا كبيرا في هذه الحالة لان المسلمينهم الذين فتحوا البلاد ، وليس للمسلمين تاريخ قومي بالمعنى الحديث لهذه الكلمة وإذا كان لهم فهو ثانوي الا همية عندهم ، إن تاريخهم الحقيقي شيء أسمى من القومية ، الهندوك يقدسون في تاريخهم « برتهي ، و « راج » و « بارتاب » و « شفاجي » و « بيراجي ببر ، الذين حاربوا المسلمين دفاعا عن شرف بلادهم وعن حريتها بينما يعد مسلمو الهند غزاة الهند الفاتحين أمثال محد بن القاسم والملوك أمثال اور انجزب (٢) أبطالا لقوميتهم ، .

ونشاهد هذا التباين عينه فيمايفضله كلا الجانبين في الناحية اللغوية فبينا يتكلم الفريقان لغة واحدة هي , الهندستانية , نجد المسلم يخلع عليها ثوبا فارسيا صرفا

<sup>(</sup>١) الحق ان توافق الا سلام مع المستحدثات التي يقضيها العقل الصحيح والعلم الصحيح والعلم الصحيح والعلم الصحيح والمحلم الصحيح والمدين المسلم الله الله المسلمين الله توياء في الهند (المترجم).

والهندوكي يستخدم الكلمات السنسكريتية (١) والحروف , الناجرية ، الخاصة بها ، والحياة الاجتماعية لكل منهمامستقلة استقلالا تاما واذا استثنينا مايحدث نادرا بين الهنود الذين أشربوا الروح الاوروبية فانهما لايأ كلان معا فضلاعن أن يكون بينهما أي ضرب من العلاقات العائلية ، وقد أفلح زعماء الاستقلال الذاتي الهندوك في فترات قصيرة أثناء الحرب وبعدها في الوصول إلى تحالف اشترك فيه زعماء الخلافة أكثر من كل الممثلين المسلمين ولكن الحلف كان متكلفا وزال بسبب ماكان يتطلع اليه الفريقان من مظاهرة يجود به اوزراء الطائفتين في الحكومة التي انشئت وفق مشروع إنشاء المجالس النيابية الجديد ، أخذت النار التي تحت الرماد في الوميض في ١٩٢٢ واضطرمت في ١٩٢٣ ولم تفتأ الاصدامات تتكرر بين الفريقين منذ ذلك الحين ، واشتدت في كل مدينة كبيرة تقريباً في الهندمشاغبات خطيرة في مناسبة أو أكثر ، وبلغ مجموع القتلي والجرحي من الجانبين عشرات الالوف ، وكانت هذه المشاغبات كاما اتفاقية غير منظمة وكان تفادمها أو علاجها عسيرًا جدا ، وكانت تصحبها حملات شديدة من جانب الصحافة ، وأخيراً فهناك حركات منظمة من الجانبين تقصر جهدها على . الا صلاح الداخلي وعلى محـاولة الاعتداء بتحويل الآخرين عن دينهم ، بدأ الهندوك في ١٩٢٣ بحركة والشدى، التبشيرية لكى يستردوا إلى حظيرتهم من اعتنق الا سلام اعتناقا نصفياً فأجاب المسلمون على ذلك بحركة والتبليغ، التي ترمى إلى تثبيت هذا الفريق في دينهم ، ومن الحركات الأخرى حركة والسنجتن. الهندوكية التي تنافسها حركة , التنظيم، الاسلامية وترمى كل منهما إلى ترقية وتنظيم أتباع كلا الدينين الذين هم أقل ضلاعة فيه، وجمعية الخلافة التي كانت يوما شديدة الأخلاص لزعماء الاستقلال الهندوك هي اليوم من أكبر العاملين على حركة التنظيم ، ولم تثمر حتى الآن تلك الجهود التي بذلت لمحــاولة إزالة

 <sup>(</sup>٣) اللغة الاصلية للجنس الهندى الأوروني (المترجم).

الفوارق بين الطائفتين فالمسلمون يطالبون بضانات أكيدة في الدستور الذي سيوضع قريباً والهندوك يستنكرون ضرورتها ويعدون بحسن المعاملة ويبعد أن تتاح الفرص للاتفاق ، وليس من السهل على من يعرف مابين الطائفتين من تنافر مركوز في الطباع أن يصدق بامكان العمل بمقتضى قصاصة من الورق يتفق عايها الطرفان، ولا يرى أحد مخرجا من هذا المأزق إلا عن إ طريق إنشاء البرلمان الذي وعد به رئيس الوزراء ، ويهمنا الآن أن نذكر أن الازمة قد حشدت في صعيد واحد كل أولى الشأن من المسلمين إلا قليلاممن شذ وكلهم يفهمون خطورة النتيجة تمام الفهم ويوطدون العزم على الدفاع عن مثلهم العليا وعن حقوقهم وحضروامؤتمري المائدة المستديرة في لندن وكونوا ز فيها جبهة متحدة تختلف اختلافا بينا عما فى صفوف خصومهم من انقسام ورغم أنَّ المسألة الطائفية لم تحل بعد فارز الحكومة. البريطانية أعلنت مستنيرة بمناقشات المؤتمر عزمهاعلى أن تجيب بعض مطالب المسلمين حالا فستجعل السند ولايةقائمة بذاتها وسترفع مقاطعة الحدالشمالي الغربي إلى درجة ولاية محكمها محافظ وهذه المنحة إجابة على طلب سر إقبال الذي أعرب عنه في « الجمعية العامة لمسلمي الهند، في ١٩٣٠ التي سبقت الاشارة إليها ، قال سر إنبال في تلك الخطبة إنه يخشى على الأسلام من القومية المخربة التي تقطع صلتها بالدين وأصر على أنه بما أن المجتمع الهندي ليس بين وحداته حدود جغرافية كما في البلاد الأورونية وبما أنه ليس له قانون عملي يتعين بشعور جنسي مشترك فان النظام الطائني وحده هو الذي سيكون أساساً لا يجاد كل متسق الا بجزاء، وإن , هندا إسلامية ، في داخل الهند هي التي تستطيع وحدها أن تصون المبدأ الأساسي للا سلام ذلك المبدأ الذي يجعله دولة شاملة ، وأحسن طريق يبلغه هذه الغاية هو أن تتمركز حياة الا سلام في إقليم معين بل إنه ليعين أجزاء الهندالتي يريد فصلها كلا باسمه ، هي : البنجابواقليم الحدودالشمالي الغربي والسند و بلوخستان، ويزعم أن إيجاد هذه الكتلة الاسلامية سيؤدي إلى أكبر خير الهند بل سيتيح للأسلام فرصة التخلص من الطابع الذي اضطرت نزعة التوسع الامبر اطورى العربية أن تطبعه به و فرصة تقريب الصلة بين شريعته و تعليمه و ثقافته وبين روحه الا صلى وروح العصور الحديثة . هذه صورة واضحة ، ولكن المثل العليا قل أن تتحقق تماما ، فالزعماء على الأقل يعرفون مافى أذهانهم وهل يستطيعون أن يحملوا الجماهير على رأيهم؟ يستطيعون ذلك اذا ازداد غرام الجاهير بالتعلم ، ومن العسير أن نفر من النتيجة وهي أن دينا بسيطا في أساس عقيدته وخالصًا من العقائد العمياء كالا ُسلام سيفلت من الروح العامة التي تنزع إلى المذهب العقلي والتي تعدل من الا ديان الاخرى فيكل أنحاء العالم(١) ، وهناك عقبة عظيمة واحدة هي أمية الجماهير وتقلص سلطان الدين الصحيح عنهم وربما ينشأ هناكما نشأ فى كل مكان جيل لايقيم للدين وزنا يتوسط بين الذين يحكمون العقل فيأمور الدين ( Rationalists ) وبين الملحدين الذين لادين لهموإذا آل الاً مر إلى هذا صارالتعليم القائم على أساس منالدينوالا ُخلاق لازماكما لاشك فى لزوم التعليم القائم على أساس الاقتصاد والصحة والخير العام. وتبقى بعدكل هذا الحاجة إلى قيادة حكيمة مستمرة ، ونستطيع أننوافق سر إقبال على ما اختتم به خطبته إذ يقتبس من القرآن . ياأيها الذين آمنو ا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، ( المنتقب ١٠٤. )

d a c han of here's as his alterny ( dOAL Subtonies - comment

<sup>(</sup>١) إن بساطة أصول الأسلام وخلوه من العقائد العمياء أكبر ما يعينـه على مسايرة العقل الصحيح فى كل خطواته وقد حالف الاسلام العقل منذ نشأته الاولى ولا يزال على ذلك ( المترجم ) .

# الفصل الخامس

## أندونيسيا

### بقلم الائستاذك . ك . برج

#### مقدمة

١ ــ نظرة عامة ، ٢ ــ صنوف المدنية المختلفة فأرخبيل الملايو ، ٣ ــ الوثنية ،
 ٤ ــ الهندوكية قبــل انتشار الاسلام ، ٥ ــ الاثر الباقى للهندوكية في جاوة ،
 ٢ ــ أثرها فيها عدا ذلك .

1— يبعد طرف سومطره الشهالى الغربى عن حدود نيوجينى الاسترالية بقدر ماتبعد لندن عن الخليج الفارسى أوعن ساحل الذهب الافريق، ويمتد الجزء الهولندى من أرخبيل الملايو بينخطى طول ٩٥، ١٤١ شرقا، ويتصل فى الغرب بالطريق التجارى العظيم الذى يصل الهندبالصين واليابان عنطريق سنغافورة، ويتلاشى شرقا فى لانهائية المحيط. تقع هنا الجزائر التى عرف الاتدمون قبلنا أنها غنية بالذهب والتوابل لحد يكاد العقل لا يصدقه، وظل باب هذه الجزائر مفتوحا أمام التاجر الصينى الذى تفرغ للقيام بانتجارة خلال القرون، ودخلها التأثير الاوروبي عن طريق مضيق ملقاوسار شهالا إلى جزر الفلين وجنوبا مخترقا بحر جاوه إلى جزائر الملوك، جزائر التوابل، وبمرور الزمن صارت نقط الطريق الجنوبي ولاسيها ساحل سومطره الشرق وساحل الزمن صارت نقط الطريق الجنوبي ولاسيها ساحل سومطره الشرق وساحل جاوة الشهالى أكبر شأنامن جزائر الملوك نفسها، وعلى حين أن الغابات الاستوائية التي لا يمكن اجتيازها تعوق في غير هذه البلاد دخول الانسان نجد خصو بة هذه البلادالفائقة قد جذبت الصينيين من كل طراز والهندوك والتاميل والعرب

والا رمينين والا وروبين واليابانين ليخذوها وطنا دائما ، وأدت الظروف هناك من «الاستعار ، إلى «علاقة استعارية ، بالبلاد الا صلية بالمعنى الحديث للكلمة ،كان أرخبيل الملايو بلاداً مستعمرة على الطريقة القديمة طيلة ال- ١٥٠٠ سنة التى نستطيع فيها أرب نستعرض تاريخها و تقدمت بهذا فى الجملة . والمعضلات الاجتماعية هنا حديثة العهد ، أعنى أنها نشأت منذ طرأت التغيرات على العلاقة بين البلاد المستعمرة والبلاد الا صلية ، هذه التغيرات التى جعلت لفكرة البلاد المستعمرة معنى مختلفاً كل الاختلاف عن ذى قبل ، والتى عكن الشك فى أن تأثيرها كان حتى الآن نافعاً .

ترامى حدود , دار الاسلام , فى عرض هذه الجزائر و تمتد و همية غير واضحة ، وبينا تمتد حدود العالم الاسلامى شرقاً كل يوم أمام الدعاة صامتين بجمولين متطوعين وغير مبعوثين رسميا نجد المسلمين فى الغرب فى معركة حياة أو موت يكافحون خصاأقوى منهم ، هو النفوذ الأوروبى، ويدافعونه فى كل ميادين الحياة تقريبا ولهذا السبب تتجلى فى أندونيسيا، بخلاف جهات العالم الاسلامى الاخرى ، بعض المظاهرالى تمتاز بها البلاد المتطرفة على حين أنها من جهة أخرى تشارك بلاداً أخرى ولا سيا الهند فى خصائص كثيرة والكى نستطيع إدر ال خطورة الحركات الحديثة المختلفة فى أندونيسيا وعلاقتها بالاسلام ، ولكى نستطيع الحكم عليها جهد طاقتنا لا بدأن نبدأ بوصف العوامل التى حددت أو على الا قل أثرت فى تطورها إلى اليوم وأن نعرف كنه هذه العوامل وقرتها ،

إذا درس الباحث أرخبيل الملايوفسرعان مايروعه أنه كان دائما فسيح الصدر المدنيات الا جنبية ، فهضم على نحو ماكل التأثيرات التى وصلت إليه ، و نادراً ما كانت أندونيسيا بالنسبة للشعوب الا خرى تعدو مستعمرة ومخزنا من الوجهة الافتصادية وأعجوبة لعشاق العلم والفن ، ولاتحس بأن لها تأثيراً

. في مصائب الجماعة الا سلامية ومستقبلها أكثر ما يحس بذلك إنسان يدفع نصيبه لجمية لايشترك في إدارتها ولا أكثر مها يشعر به دافع الضرائب نحو حكومة بلاده، هذا إذا بالغنا قليلا. ستتبوأ جاوة أبرز مكان في الصَّفحات التالية حتى ليظن الا أنسان أن لفظة وأندو نيسياً خطأ في عنوان هذا الفصل وقع بدل لفظة وجاوة ، ، ويمكن تعايل ذلك بأهمية جاوةالعظمي اهذه الاهمية التي تجعلها الاتقاس بغيرها في أرخبيل الملايو ،وحتى في هذه الا يام التي ارتقت فيها بلاد مشل سومطرة وبورنيو بسرعة لانظير لهامن الوجهة الاقتصادية نرى ٤٢ مليونا من الـ٩٢ مليونا التي تعمر جزر الهند الشرقية الهولندية تعيش في جاوة ، ورغم أن جاوة لم تعد مركز الحياة الروحية في أندونيسيا فهيي على كل حال تلعب الدور الا كبر فيها ، ولا بدأن أقول إن فراغ هذا الفصل لن يمكننا من العناية بكل التيارات الحديثة ، ولم أحاول أن أجعل التفاصيل المكان الا ول بل حاولت أن أرسم الخطوط الرئيسية ، ولابدلكي أكون واضحا أن أتتبع مجرى كل من هذه الخطوط من وجهة نظر معينة پثم إن القارى. يجبألا ينسى ــ حتى ولو لمنلفت نظره لهذا ــ أن هذه الخطوط في الحقيقة تلتقي و تفترق باستمرار وتتقاطع وتنفصل حتى نظن لأول وهـلة أن ليس هناك نسق مقـرر في هـذه الخطوط الكثيرة المنداخلة، فالخطر الذي يتعرض له من يكتب عن هذه الأشياء هو أنه مضطر أن يصور شيئاً متغيراً على الدوام بشيء ثابت وفي هذا تشويه لحقيقة الواقع .

٣ - ورغم كل مايمكن أن يقال عن كفاح أندو نيسيا الآن في سبيل الوحدة فلا نستطيع أن نتعامى عن أن الوحدة الحقيقية في أرخبيل الملايو الآن لا تزال هي الوحدة التي تعمل على وجودها الحكومة الهولندية ، هذه الدولة ليست إلا مجرد ستار ظاهرى يخفى النزاع ويظهر للعالم وحدة أندو نيسيا (١). في أندو نيسيا

<sup>(</sup>١) لعله يريد أن وجود هولندة حائل دون نزاع داخلي منشؤه اختلاف الا عناس والا ديان وغير ذلك بين أهل إندو نيسيا (المترجم).

أجناس متعددة وأمم كثيرة ومئآت من اللغات المتباينة وصنوف من الثقافة متباينة تبايناً يستحق التقدير ، كل هذه لاتزال محيث يسهل تبينها . واتصل بعض هذه الشعوب الا ندونيسة بالبلاد الا جنسة إتصالا مضى عليه قرون وبعضها لم ينفض عن نفسه غبار العمورالتي وقبل التاريخ الا منذ ربع قرن ، ومعرفتنا بالائمم الا ندونيسيةمن الوجهة العلمية لاتزال معرفة سطحية فحسب، يصدق هذا على داخل بورنيو وسلبيس والجزائر الصغرى الكثيرة في شرق الا ُرخبيل بل على سومطرة وجاوةوبالي أيضاً ، ونعرفهنا مايقرب مر. إلا ثين لغة وهو عدد صغير من مجموع ماهناك ، وعلماء الا مناسأ كثر معرفة بعض هذه الشعوب وقد كون المؤرخون النقط الا ساسية في تاريخ البعض الآخر. وقد تعمق العلماء في دراسة تياري الثقافة الرئيسيان اللذين كان لهما تأثير شامل قبل و صول الا وروبيين وهما الهندوكية والا سلام ، ولكن البحث في الأشكال التي تشكلا بها بين شعوب اندونيسيا ما يزال في طفولته ، ولم يشتغل في هذا الميدان من ميادين البحث العلمي إلا عدد ضئيل جدا من العلماء وليس عند الأوروبي العادي في اندونيسيا \_خلا قليل من أفراد جديرين التقدر \_ إلا فكرة سطحة جدا عن مدنة جيرانه الاندونيسين ، واللغة الملايوية التي يتعلم الكلام بها في ثلاثة أشهر إن هي إلا وسيلة للتعبير فقيرة يستطيع أن يتفاهم بها مع الخدم والعال في صلته اليومية بهمولكنه لايستطيع الا فصاح مها من أفكار عن طراز أرقى .

٣ ـ جرت العادة على إطلاق اسم , وثنيين ،على أهل الجهات التي لم يدخلها الا سلام أو الهندوكية أو المسيحية حتى اليوم ،غير أننا إذ نستعمل هذه الكلمة لا تملك أنفسنامن تذكر كلمات جوتى Goethe (١): وإذا أعوزت الناس عن الشيء

<sup>1</sup> Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein wort zur rechten Zeit sich ein (Faust, 1 p. 60

فكرة واضحة كثرت عنه ألفاظهم الغامضة , والوثنية فى أرخبيل الملايو أهم من غيرها بمراحل من وجهة الثقافة مولكنانعرفها أقل ما نعرف غيرها مويصعب جداً أن نقول ماهي الوثنية ( Paganism, ) على التحقيق ، ولن نبلغ في معرفتها كثيرا إنوصفناها بأنها تعدد الآلمة ( Polytheism) ، فسرعان ما يتضح من إزدياد المعرفة أن فمكرة الاكهلها معنى مختلف كل الاختلاف عما لها عندنا وقد زاد العلم في مصطلحاته التي تشير إلى الوثنية: animism . وما هو أغمض منها Pre-animism ثم أضاف إليها بعدذلك ما هو أخفى Dynamism منها ويمكن أن تنطبق كلمات , جوتى ، على هذه الاسماء أيضا . لم يتفق الباحثرن بتاتا على أصل الوثنية وجوهرها ، ويرى الاثنولوجي المشهور الا ّب شمدت Schmidt أن لكل و ثنية أساسا تقوم عليه من التوحيد، و لكن كتير امن أقرانه الباحثين لايشركونه في هذا الرأى ، وهم يرجعون فكرة الانسان الغامضة عن قوى الكون إلى خوف الشعوب الفطرية ما يحدق بهم من شتى الأخطار خوفا ، غريزيا وتعتقدهذه الشعوب بوجود اتصال ذاخلي وثيق في كل العالم المادي الذي تعمل فيه هذه القوى ، وبحول شعورهم بوحدة الكون دون أن يميزوا بين الا شياء تمييزاً دقيقاً حسب خصائصها حتى أن صورالحياةالختلفة مثلاً ليست في نظرهم مختلفة في الجوهر بعضها عن بعض ، ولا هم يميزون الاُحياء تمييزاً واضحاً عن الجمادات، ويقسمون العالم كله ويقسمون ط قواه ومظاهره إلى طوائف حسب بميزات خارجية متبادلة كثيرا ما تفوننا خصائصها ودلالتها ، والا شياء التي توضع في مجموعة واحدة تعتبر متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا حتى لقد يكون كلمنها عين الآخروحتي أن الاثر الذي يقع على أحدها يؤثر في كل الا شياء المتصلة به ، يرجع السحر في أصله

<sup>(</sup>١) أنواع مختلفة من الوثنية بين الا مم المتأخرة لم يتفق العلماء بعد على تحديد معناها (المترجم).

إلى هذه الفكرة الأخيرة وعن السحر ينمو الدين فيما بعد.

وليست أفكار الوثنين وعقائدهم وأعمالهم السحرية ثمرة البحث و لالتفكير الذي يبحث عن العلل ، بل هي تنمو بطريقة غريزية أو غير عقلية أكثر بما تنمو بغير ذلك ، والقليل الذي نتوهم أننا نعرفه عنها يرجع خاصة إلى الدراسة المقارنة لا ساطير الا مم الفطرية ، وإلى ملاحظة رسوم عباداتهم ، لا نالو ثني لا يقدر على تدوين ما يجول في نفسه من إحساسات ولا يقدر على الا فصاح عنها بلسانه فيكفي الباحث مؤنة هذه المهمة، ولعله قد وضح ما تقدم أن تعليل خصائص الوثنية والهندوكية والا سلام حينا نموا في ظل التأثير أت الوثنية يحتاج إلى معرفة اثنولوجية تامة ، ولا يستطيع الباحث أن يكون لنفسه فكرة عن معنى وثنية أرخبيل الملايو إلا بعد أقصى الجهد والدراسة الشافة التي يزيدها صعوبة اختلاف وثنية اندونيسيا عن غيرها اختلافا عظيا ناشئا عن يبيئتها وان كانت تشبهها في الا ساسيات .

ع - كانت الهندوكية من أول العوامل الخارجية التي نجد لها تأثيرا في العصور التاريخية ، ويحسن أن نسمى الهندوكية ثقافة الهند الوطنية بدل أن نسميها ديانة الهند لا نها تشمل مذاهب دينية وفلسفية متعددة قد تتضارب أشد التضارب ولكنها تشترك جميعافى الاعتراف النظرى بكتاب مقدس هو والفيداس، وفي الاعتقاد بالحركة الخالدة في كل كائن (التناسخ) وفي الاعتراف بعدم انتهاك نظام الطوائف وهو نظام اجتماعى تولد عن الحصومة بين الجنس الآرى الأيض والجنس الدرافيدى الاسمر (١) ، ويرمى إلى الاحتفاظ بسيادة السلالة الآرية إلى الا بد ، ورغم وقوع حروب دينية في الهند كانت حرية العقائد تسترعى النظر في العصور القديمة ، واستطاعت المذاهب القائلة بوجود إله والقائلة بوحود والهائلة بوحدة الوجود والمذاهب التي تنكر وجود الله ، استطاعت كلها أن تنمو

<sup>(</sup>١) الجنس غير الآري الذي تنتمي اليه بعض شعوب الهند الجنوبية (المترجم)

فى داخل حدود الهندوكية نمو آلايعوقه شيء، وإذا كانت الهندوكية لم تقم قض بدعاية لعقيدتها قان هذه الدعاية كانت مستحيلة لا أن نظام الطوائف حصرها بطريقة آلية فى البلاد التي يقطنها الهندوك.

والراجح أن فريقا من الهنود الذين اختلطوا بالاندنوس عن طريق الاستيطان في أرخبيل الملايوكان من أحطالطوائف التي لمتختلف ثقافتها كثيرا عن الوثنية الاندونيسية ، ولم يلعبهذا الفريق دورًا هاما في تاريخ اندونيسيا الثقافي بل الذي لعب ذلك الدور بالفعل هم الهندوك من الطوائف العليا ، ويظهر من سير التاريخ أنهم قبضوا على أعنة السلطة السياسية في جاوة ، وكرنوا لهم شبه مجتمع خاص فوق الا هاين وذلك رضوخا لقواعد نظامهم الطائفي ، وإذا ترجح لدينا أن عدد البراهمة الذين نزحوا إلى أرخبيل الملايوظل صغيرا جدا وأن أعضاء الطوائف العليا الآخرين لم يكونوا ينتمون إلى أرقى طبقات. المجتمع الهندى ولم يكونوا من حملة الأفكار الفلسفية العالية بلكانوا أتباع إحدى الديانات الشعبية ، وإذا زعمنا فوق هذا \_كما هو واضح \_ أن مستوطني الهنود لم يحضروا معهم نساءهم بلتزوجوا من البلاد الجديدة ، اذا عرفسا هذا. كله فان نكون بعيدين عن الصواب إن اعتقدنا أن سلائل المستوطنين الهندوك في جاودو قفوا بكلتا قدميهم في وثنية هذه البلاد ، ورثوا عن أسلافهم الهندوك الأفكار الاجتماعيةالهندية وصور الديانات الهندية والآداب والعادات الهندية ثم ورثوا بعد هذا علاقات تربطهم بالهند جعلت الطريق مفتوحا أمام تأثيرات أخرى تسير إلى أرخبيل الملايو .

ه – وبسبب الزيادة المستمرة فى امتزاج الأجناس زاد تأثر الثقاقة الا ملية القديمة فى ذلك المجتمع الهندوكى ـ الجاوى بمرور القرون زيادة منتظمة ولاسيما أن الاتصال بالهند أصبح أكثر مشقة حينما هبط الاوروبيون الشرق، وحالت قوة التقاليد الطائفية، التي كان نظام الطوائف لا يزال يؤيدها

حتى بعد أن لم يصبح له وجود ، حالت دون تلاشى العناصر الهندوكية فى الثقافة الهندوكية ـ الجاوية تلاشياً تاما بلهى طبعت كل تاريخ جاوه الثقافى بطابعها ، والحق أنها لاتزال تؤثر فيه للآن ، وسنرى فيها يلى أن التراث الهندوكي \_ الجاوى جعل للأسلام فى جاوة صبغته الخاصة وأنه لايزال يؤثر بعض التأثير فى الحركات القومية فى أيامنا . ولما كانت القومية الجاوية عاملا عظيما فى الحركة القومية فى أندونيسيا ولما كانت الحركة القومية من جهة أخرى حليفة للا سلام فى الظروف الحاضرة فهذه الملاحظات القليلة عن المذاهب الهندوكية \_ الجاوية ليست فضولا لاطئل فيه فى هذا المقام ، ولابد أن نفصح عن رأى كهذا فى مقام آخر .

ولعله قد وضح نما تقدم أن الهندوكية ليست، حتى فى صبغتها الجاوية ، دينا عاما فى جاوه ، ولاننكر أن جزئيات من الثقافة الهندوكية أصبحت بمرور الزمن حقا مشاعا للشعب الجاوى كله ولكن هذا لم يتيسر إلا لا دذلك الشعب الفطرى استطاع قبول هذه الجزئيات من نواحى كثيرة لشدة تشبعها بعناصر الثقافة الوطنية .

٣ - ولم تستطع الهندوكية ، فى أى مكان من الا رخبيل، أن تؤثر تأثيراً مستمراً مثل مافعلت فى جاوة ، لاأنكر أن بعض الشأن كان لها فيها عدا جاوة مثل أقاليم مختلفة من سومطرة وسواحل بورينو - إذاصرفنا النظر عن جزيرة وبالى ، التى تنبوأ مكانا شاذاً من نواحى عدة - ، ولكن يلوح أننا نستطيع أن نزعم أن شيوع الهندوكية المصطبغة بالوثنية الجاوية لعب فى تلك الحالات دور الكر من الدور الذى لعبه مجى الهندوكية من الهند ذاتها . لن ندخل فى تفاصيل مذه العملية ويكفى أن نقرر أن تأثير الهندوكية فى الا سلام فى سومطرة كان أقل من تأثيرها فيه فى جاوة وأن الا سلام لذلك يبدو فى سومطرة على صورة أكثر نقاء .

# الأسلام في أندونيسيا

ا حضائص الدعوة الا سلامية ، ٧ – مجى. الا سلام من الهند ،
 اقراره عادات البلاد ، ٤ – مسايرته المذاهبالهندوكية – الجاوية فى جاوة ،
 خصائص الا سلام فى النواحى الا خرى .

١ \_ لاحاجة بي هنا إلى الاطناب في بيان الممنزات الخاصة بالاسلام ولافى بيان اختلافه العظيم غن الهندوكية . يقابل أوهامَ الهندوكية ومافيها من غموض ومراوغة شريعة الاسلام وعقيدته المحسوستان اللتان يكاد لايكون فيهما أثر الخيال واللتان بلغتا من النقاء مابلغته التربة التي نشأتا فوقهاعلى حد تعيير دسنوك هورجروني، ( Snouck Hurgronje ) ورغم كل مافي الأسلام من إصرار على الشكليات فلا تزال فيه تقوى إنسانية حارة وإسلام لله لاتمتاز بهما الهندوكية وإن لم تكن منهما صفرا . ونظام الطوائف الذي تحياً به الهنــدوكية أوتموت لا أثر له في الأسلام ، دين الديمقراطية ، وقد استمد قوته على الدوام من حب الجماهير له حبا حماسيا . إن الا سلام يعرف كيف يجعل له في قلوب الناس مكانا وإن معتنقيه ليفخرون به ولكنهم مع فخرهم هذالا يدافعون غيرهم . , الا سلام يعلو ، ، تلك صيحة الداعية المسلم يدعو بها الوثني لدينه ، وأدخل في الأسلام فتكون من الجاعة الا سلامية السامية ، ، وماأسهل اعتناق دين محمد ( صلى الله عليه وسلم )هو لا يستازم در اسة معقدة ، فليس هناك إلاالنطق بالشهادة التي تنضمن الا مان بالله الذي لاشريك له وبرسوله ، وليسهناك كاهن يشرف على الحياة الدينية . وإن إجماع المسلمين على أن اختلاف الرأى رحمة من الله ، هذا الاجماع الذي يستلفت النظر بلينه وتسامحه ويبرهن لنا برهاناجديرا بالذكرعلى حاجةالمسلمين السائدة إلى توحيد

<sup>(</sup>١) من أكبر مستشرق هولنـده.

الكلمة ، يؤيده عدم وجود سلطة معينة ترغم الناس على رأيها (١). عن هذه العقلية نشأت الطريقة الاسلامية الجربة في الدعاية ، تدعوالناس أولالان يصير وامسلين ولوفي الظاهر ، وتحاول - إن أمكن - إدخالهم في ظل الحكم الاسلامي، ويتبع ذلك تغلغل الاسلام أخيرا في كل ميادين الحياة . روان شعور معتنق الاسلام بأخرته للمسلمين جميعاو بأنه عضوفى العالم الاسلامي هذا الشعور الذي يبعثه الدعاة في نفسه عند أول دخوله في الاسلام ينمو ويخلق فيه استعدادا عقليا لاعتناق الا سلام من صميم فؤاده . والحج المفروض على كل مسلم أن يقوم به مرة فحياته إن استطاع اليه السببل والذي أذاه ملايين من الاندنوس - رغم أن الشريعة تعفيهم منه لعدم قدرتهم عليه \_ واستيطان عددعظيم من الا ندنوس أو و الجارى، \_ كما يقول أهل جزيزة العرب \_ فى مكة التي هي المركز المشاع للعلوم الا سلامية والتي حمل الا ندنوس اليها حماستهم غلحج، وأثر اللغة العربية فىالعمل علىالوحدة، وتشابهطرق التعليم فىكل العالم الا سلامي ، كل هذه العوامل جعلت فكرة الوحدة الأسلامية بافية في المكان . ﴿ الأُول ، حَى بعد أن تم تمزق المبراطورية الخلفاء إلى ولايات مختلفة رغم عقيدة و حدة الائمة تحت لواء الدين . والمثل السيء الذي ضربته أوروبا التي تزعم أنها مسيحية ، هذا المثل الذي ظل قرونا يضع المصلحة الفردية فوق المصلحة العامة لم يقتد به العالم الا سلامي إلا في هذا القرن، وعدره في ذلك ماوقع

<sup>(</sup>١) لعله يريد أن يقول إن عدم قيام كهنوت بين المسلين ، وتسامحهم فيما يختص المختلف الرأى وعدم قيام سلطة دينية ترغم الناس على رأيها ، كل هذا يجعل الحياة الدينية الاسلامية يسيرة أمام من يريد دخولها ـ ولانظن أن الاجماع على التسامح فيه تفريق لكلمة المسلمين إلا اذا انقلب الائمر إلى تعصب كل لرأيه ، والاجتهاد بالرأى وفي الاسلام من الاصول المحترمة التي عمل بهامند نشأته الاولى ولا تزال إلى اليوم، وهذا فيما يظهر لى هو الطريق الوحيد لارضاء العقل (المترجم).

عليه من ضغط خارجي.

٢ – وأول من نشر الا سلام فيأرخبيل الملايو هم التجار ، بالسلم عادة وبالعنف أيضا في بعض الا عيان ، دخل في شمال سومطرة قرب آخر القرن. الثاني عشر ثم سار منها إلى جاوة في خضون القرن الخامس عشر ، وكان الناس وما يزالون يتقبلونه راضين في الجهات الوثنية للائسباب التي سبق ذكرها ي ونجحت الدعوة الأسلاميةحتى فىالجهات التي أثرت فيها الهندوكية تأثيرها منقبل؛ وقد لفت د سنوك هورجروني ، النظر مرة بعدهرة إلى أن الا ُسلام، دخل الى أرخبيل الملايو فىالقرون الا ولى عن طريق الهند دون سواها فلم يستطع الاسلام بطبيعة الحال أن يصون نفسه من تأثير الهندوكية ي واختلاط الاُسلام بعناصر هندوكية سهل سرعة انتشاره فىالشعب الجاوي. لا نه اطمأن إلى الهندو كية منذ العصور القديمة ، كما عمل على ذلك قلة النظر الثاقب وقلة روح النقد بما لم يساعد على تبين الفوارق الحقيقية بين الهندركية والاسلام ، ولكن الاسلام لاقي معذلك معارضة شديدة من دو اثر البلاط فى شرق جاوة حيث كانت الهندوكية الجاوية إحدى التقاليد القوية طيلة القرن الرابع عشر وريما كانت كذلك طيلة القرن الخامس عشر ، تلك المعارضة التي لم تنكسر شوكتها إلا بعد حرب دموية شعوا. كما تنبئناالا قاصيص الجاوية . ٣ - وكان من حسن حظ الا سلام أنه لم يكد يظهر على سواحل جاوة حتى نقلت المقادير مركز توازن السلطة السياسية فيجاوة إلى جاوة الوسطى. حيث كانت الهندوكية - بعد أن خسرت كمية كبيرة من قدرتها على المقاومة ـ قد انغمرت أثناء القرون السابقة في ثقافة البلاد انغماراً أكبر كثير 1 مما كان الا مر في شرق جاوة ، ومع ذلك فنجاح الا سلام ـولا سيما هنا ـ يجب أن يعزى أولا إلى إفراره العادات القديمة إقرار ا شاملا . ثم رأ يناالا سُمَّاء الأسلامية تظهر فيألقاب حكام جاوة، فنرى هؤلاء يتحلون بأسهاء: خليفة الله و , بناتا جاما ، ( حامى الدين ) و نرى البانجولو (١) يتبوأ في المجتمع الجاوى مكان القاضى والمحامى المسلم ، ولحكن نجد في البلاط إلى جانب هذا كل صنوف العادات الهندوكية ـ الجاوية وكذلك كل صنوف موظفى البلاط القدماء ، ونجد آدا با مشبعة بالهندوكية وضر با من التمثيل الهزلى متصلا اتصالا وثيقاً بالا داب ، ونجد رقصاً وموسيقى وعناصر أخرى كثيرة من الثقافة القديمة التى قد لا يبيحها الا سلام ، نجد كل هذا باقياً يكاد لا يتطرق إليه الوهن ، ولا يعارض الحاكم الجاوى المسلم فى أن يعد آلهة وأبطال والمها بهاراتا ، (١) أسلافاً له بعد محد (عليه الصلاة والسلام) وبعد من يقدسهم من حملة الا سلام الا ولين إلى جاوة ، كما أن قاضى الشرع لا يعد من العار أن يتحلى باسم ويوجي سواراه (٢) ، الذي يعيد ذكريات ما كان يطمح اليه النساك والسحرة الهنود مما ليس من روح الا سلام .

<sup>(</sup>١) أحد رؤسا المجتمع الجاوى ، يشبه رئيس القبيلة أوالقاضى ، وكان تحديد معانى هذه الا لفاظ موضع بحث طويل مع بعض الطلبة الاندنوسيين فى القاهرة (٢) ملحمة من الشعر الخرافى تشبه الا لياذة فىذكر الا بطال والآلهة ولكنها تزيد عن الالياذة كثيراً فى الطول (٢) اسم يطلق على المتصوف الوثنى (المترجم)

الجاوية أوالا سلام إنتصاراً حقيقياً في دائرة البلاط؟ ليس من اليسير أن نجيب عن هذا السؤال اجابة شافية تماماً. إن عملية مزج دينين أو مذهبين فلسفيين مختلفين تمام الاختلاف وتوحيدها تحت ضغط الفكر الفطرى، هذه العملية انتى اضطلعت بها جاوة من قبل يوم كانت والشفائية، و والبوذية، ، رغم تشابههما الظاهرى الشديد، تتاحران فى سيل السيادة، حدثت مرة أخرى بعد دخول الاسلام، وإن الحذق الجاوى أو الد و جاماجاوا، (الدين الجاوى) هو الذي كان بعد كل شيء وحتى عهد قريب المنتصر الحقيق بجمعه بين المتنافضات من غير تمحيص.

ونستطيع أن نذكر ما يضيق المقام عن ذكره من الا مثلة التي تسترعي النظر على هذا التوفيق الذي ينزع إلى محو الفوارق، ويكفى الآن أن نذكر أمثلة قليلة جديرة بالذكر. هناك كتاب جاوى يسمى وسيرة كابولك، يبحث في شخصية فقيه هو وأحمد متمكن، يقال إنه نشر في وتوبان، (على الساحل الشهالي لشرق جاوه) في الربع الثاني من القرن الثامن عشر مذهبا صوفياتفرع في جوهره من مذهب أهمل السنة ؛ نشأ شيء من الاضطراب من أجل هذا الاثمر ودخل الحاكم أخيرا في الزاع لا أن خصوم وأحمد متمكن، أشفقوا من خطر أعماله على البلاد وعلى الدين، وأتى رسول من قبل الحاكم وشرع في التحقيق ولكي يستطيع تكوين رأى عن مذهب الفريقين حرضهما على الجدل في مسائل دينية وكان من أهم موضوعات البحث في تلك المناسبة مذهب صوفي لكتاب معروف جيدا بين الكتب الهندوكية اسمه (نواروشي)أو (بياسوشي) يحوى معروف جيدا بين الكتب الهندوكية اسمه (نواروشي)أو (بياسوشي) يحوى وجد الحكمة العليا آخر الا مر، وبعد مخاطر كثيرة، في قرار البحر في بطن ووجد الحكمة العليا آخر الا مر، وبعد مخاطر كثيرة، في قرار البحر في بطن كائن يشبه الطفل ولكنه يجمع في نفسه العالم كله ويسمى (نواروشي) أو (ديواروشي)، بطل مذهب أهل كائن يشبه الطفل ولكنه يجمع في نفسه العالم كله ويسمى (نواروشي)، بطل مذهب أهل (ديواروشي)، وظهر جليا أن الخطيب (أنوم قدوس،)، بطل مذهب أهل

السنة أعرف بالحكمة الهندوكية – الجاوية من أجمد متمكن نفسه وقد أثار النزاع اهتمام الحاكم بـ (نواروشي) وبد لامن أن يهتم بمصالح الا سلام عمل أقصى جهده ـ وهو الـ « بنا تاجاما ، (حامى الا سلام) ـ للحصول على نسخة من هذا الكتاب الوثني ، مع أن الحكمة التي فيه لا يقرها الدين وما فعل ذلك إلا لا أن ذلك هو ما أدته اليه مصلحته .

وحتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نجد فى دائرة البلاط هذه النزعة العقليه نفسها رغم تأثير العرب المتزايد، وكان و رانجا وارستاً، آخر شعراء البلاط الجاوى العظام وعلمائه ، يعد أن ملك بلاده كان ولا يزال من إسلالة والرجونا ، ومحمد (عليه السلام) وكانت آلمة القصص الهندية القديمة لا تزال عنده شيئاً حيالا يزعزعه فضلا عن أن يقضى عليه اعتقاده بو حدانية الله فى الأسلام ، وكان و رانجا وارستا ، رغم هذا يتمتع بتقدير عظيم "وشهرة عظيمة لتعاليمة الدينية ، وكتبه التي زاد بهافى ثروة الأدب الديني الجاوى تبين لنا في وضوح ما يجب علينا أرب نفهمه من ذلك ، كان لا يزال فى و رانجا وارستا ، و بعلمو ، ما يجب علينا أرب نفهمه من ذلك ، كان لا يزال فى و رانجا وارستا ، و بعلمو ، و العلم و الحكمة الجاوية التي يسير فيها الا سلام إلى جانب الهندوكية في سلام و و تام كايسير في كلمة و بحلمو ، نفسها كل من الكلمة العربية الا صلية : " ، علم ، و الكلمة الم ندوكية ، و إنما استطاعا أن يسيرا معا في سلام و إخلاص لان خصائصهما الحقيقية ظلت غامضة أمام العقل الجاوى الذي لا يعرف النقد .

وان محاولات التوفيق بين ألعاب والوايانج ، (١) و بين الا سلام في جاوة مثل إلباس الا بطال الخرافيين ثوبا إسلاميا تثبت اثباتا لاشك فيه أن بعض الدوائر بدأت تشعر بالتناقض بين الديانتين ولكنها تدل أيضا على أنه كان يعوزها العقل الناقد الذي لابد له من فصل الا شياء وعدم الخلط بينها ومن التمييز بينها ، وربماكان الوبيزانترن، (٢) الذي يتخرج فيه فقهاء جاوة (١) ضرب من التمثيل الهزلى الوثني يشبه والا رجوز، (٢) المعد الديني (المترجم)

المسلمين صورة باقية لم الماندالا ، (٣) الجاوية أو الهندوكية الجاوية القديمة ، ولم تنفير حياة والسنترى، (طلاب الدين) ، واسمهم تحريف عن الاسم الهندوكي دسسترى ، (العارف بالكتب الهندوكية المقدسة )كما لم يتغير المركز الاجتماعي لهذه المدارس الدينية تغيرا عظيما في جاوة رغم أربعة قرون مضت على دخول الاسلام .

 ولا نزاع أن الزمن قد ساعد الاسلام ، فني سومطره وغيرها من الأقاليم التي ظلت خارج دائرة التأثير الجاوى بدرجات متفاو تةوالتي تلاشت فيها من أجل ذلك بقايا الهندوكية أسرع ما تلاشت في جاوة ، نشأت مالك صغيرة تغلغل الائسلام فيها ، وهو وحده القوة الروحية التي لاتنازع ، تغلغلا أبعدغورا، وحارب متعمداً مجموع عادات البلاد وسارت الآداب الا سلامية المشهورة إلى بلاد الملايوعن طريق الهند فالكتب الدينية كالقصص التي تتجلى فيها التقوىوالتي أخذت من السنة ومن تاريخ الا نبياء وكالسير المصطبعة بصبغة إسلامية عامة مثل سيرة الاسكندر وسيرة الأمر حزة (١) ليست ثو باملايويا ، وكما إنتشر التأثير الهند وكي من جاوه يوماما كذلك إنتشر التأثير الثقافي الأسلامي على أجنحة اللغة الملايويه من مراكز قليلة في مضيق ملقا وصارت الملايوية لغة رسمية المدول التي في الجزء الغربي من أرخبيل الملايو مثل . أجه". و ، منانجكا بو ، في سوه طره و دجو هور ، في ملقاو أفاحت في أن صارت لغة مشتركة (lingua franca) بين أهل اندنيسيالسهو لة تركيبها و بفضل معونة الا وروبيين، ولم يكن قط الأمم التي تتكلماللغة الملايوية مركزسياسي يجعلها تسود غيرها فسومطره وملقاكان يعوزهما التجانس الذي عمل على عظمة جاوه بل إن ذلك انتجانس أصبح مستحيلا لما صارت جاوه أعظم مستوطن للمولنديين.

<sup>(</sup>۱) الصومعة (۲) لعله يريد بالاسكندر ، ذا القرنين المذكور في سورة الكهف ولاأدرى من يريد بالاثمير حزة أهو يريدسيد ناحزة بن عبد المطلب أمغيره (المترجم) .

### عوامل التجديد

الاتجاه الجديد في الثقافة بسبب تجارة أوروبا وملاحتها ، ٧ ــ الدور الذي قامت به مكة وحضرموت ، فكرة الجامعة الاسلامية ، ٣ ــ قيام حركة التجديد المصرية ، ٤ ــ الوهابية الجديدة ، ٥ ــ تأثير مجلة المنار ، ٢ ــ حركة التجديد على شاطىء سومطره الغربي .

١ - ظهر الأوروبيون فى مياه أندونيسيا فى أوائل القرن السادس عشر ، وكان من النتائج التى نشأت سريعاً عن انتظام حركة الملاحة نحو الشرق اتصال أرخبيل الملايو بجزيرة العرب اتصالا مباشراً ، على حين نقص تأثير الهند الثقافى فى أندونيسيا نقصا كبيراً أوهو على الإقل فقد أهميته ، وعلى حين قل شأن التاجر الهندى كثيرا بمنافسة الأوروبيين له فى ميدان التجارة ، ثم إن الملاحة البخارية وفتح قنال السويس سهلا اختلاط الشعبين وأسرعا فى توجيه ثقافة أندونيسيا توجيها جديداً .

٧ ــ وعلى هذا فان الظروف الخارجية بوأت جزيرة العرب المكان الذى تبوأته الهند حتى ذلك العهد ، وكان معنى هذا سنوح فرصة حسنة لمذهب أهل السنة ، وأخذت تترعرع فى مكة جالية من طلبة العلوم الدينية ، وصار الذين غادروا مكة متمكنين من دراستهم منابع يفيض منها تأثير مذهب أهل السنة فى بلادهم ونشأت ألوان جديدة مر الآداب فى لغمة الملايو وهى المساة آداب الكتاب ، وترجمت إلى الملايوية كل صنوف الكتب الدينية والفقهة والصوفية والستنية ، وكان لهذه الكتب ـ رغم شذوذ أسلوب اللغة الملايوية \_ جهور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وفى جاوة بعد ذلك حيث نرى نزعة أهل السنة تنمو رويداً رويداً فى نفوس طلاب الدين بتأثير هذا الا دب الا سلامى الجديد .

وإذا كان هذا التأثير ، الذي يجب أن نقدره حقدره ، وصل إلى الشعب من طريق العلماء خاصة فان الجماهير وقعت مباشرة تحت تأتير عرب حضرموت شديدي الاستمساك بمذهب أهل السنة ، هؤلاء العرب الذين بدءوا يرحلون زرافات من بلادهم المجدبة إلى أندونيسيا في القرن التاسع عشر ، وهنا هيأت. لهم خصوبة التربة ومعها احترام أهل البلاد ظروفا للمعيشة أحسن كثيراً بما كان لهم في بلادهم بل أحسن بما يمكن أن يكون لهم في الهند. ولما كانوا تجاراً فانهم أفلحوا في توثيق صلتهم بأهل البلاد ، ونشأت أواصر أخرى عن طريق الزواج ، وأثرت الا حياء التي كان يسكنها الحضرميون ـ أو مالكوجا ، كما يسميهم أهل أندونيسيا - تأثيراً عظيما فيمن جاورها ، هذا التأثير الذي كان يكون أكبر شأنا لولم تضع الحكومة الهولندية العراقيل في سبيل الذي كان يكون أكبر شأنا لولم تضع الحكومة الهولندية العراقيل في سبيل هجرة الحضارمة وحرية انتقالهم .

وسخط هؤلاء الحضارمة ـ بالطبع ـ من معارضة الحكومة الاستعارية لهم كل.
السخط ، وربما كانت تريد مكافحتهم إقتصادياً أكثر ما كانت تريد مكافحتهم دينياً ولذلك أحدثت شكاياتهم في العالم الا سلامي صدى أوسع ما كنا تتصوره لولم يكن الا مر دينياً ثم أن مظالم أخرى الا سلامي صدى أوسع ما كنا تتصوره لولم يكن الا مر دينياً ثم أن مظالم أخرى احفظت قلوب المسلمين على الهولنديين ، وفي مكة حيث التقى مسلمو أندو نيسية دار الكلام كثيراً حول تضييق الحكومة المستعمرة على مسلمي أندو نيسيا تضييقا متكرر آلتحول بينهم وبين أداء شعائرهم الدينية وجعا إلى إثارة هذه المسألة أن محاولات هولندة منع الا تدنوس من الحيج كانت مهاجمة لمالية أهل مكة الذين يعيشون إلى حد كبير على ما ينفقه أهل جاوة ، أضف إلى هذا أن حرباً يعدها الا تدنوس جهاداً ، أقيمت سنوات كثيرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشروفي أو اتل القرن الحالضد المسلمين المتحمسين في وأجه ، وأضف إليه عشروفي أو اتل القرن الحال ضد المسلمين المتحمسين في وأجه ، وأضف إليه أيضا أن مسلمي أندونيسيا رأوا شبح التنصير يتراوح مرار آأمامهم حيا جاهر

المبشرون المسرفون في حماستهم يعدم الاعتراف بالصفة الا سلامية لا هل جاوة وسومطرة وبهذا نستطيع أن نعرف لماذا ساد في مكة الرأى القائل بأن الهولنديين من أشد الا مم الاوروبية تعصبا على الا سلام وحداء له . وكان طبيعياً جداً في هذه الظروف أن يعمل الحج والمقام في مكة بدورها على دفع كثير من الا ندنوس إلى معاداة ومخاصمة هولندة والحكومة الهولندية في أندونيسيا ما كان متمشياً من نواح أخرى مع المبادى المتعلقة وبالجهاد ، تلك المبادى التي قامت في الجماعة الا سلامية من أول تكوينها .

ولما كان الا ندنوس أقل شعوب الا سلام قدرة على التفكير في شنحرب مادية معمر اعاة نقص التنظيم الحربي في العالم الا سلامي قصر واأمر هم على أخذ نصيب في حركة الجامعة الا سلامة ، بقدر ماكان ذلك بمكنا في بلادهم النائية ، وعلى معاضدتها ماليا في مشروعاتها ، ومعلوم أن قناصل السلطنة العثمانية حاولوا بين حين وآخر في أو اثل هذا القرن استغلال وجود نزعة للجامعة الا سلامية وتسخيرها لمصلحة سلطانهم و بلادهم : فحاولوا حل جميع المسلمين على الاعتراف بسيادة السلطان بحكم أنه خليفة المسلمين جميعا ، وتكاد قلة مالدينا من معلومات عن الموضوع تجعل مستحيلا علينا أن نعين إلى أي حد تغلغل تيار الجامعة الا سلامية في اندونيسيا ، ولكنها لعبت دررها في تميد السبيل لما أعقبها من حركات إسلامية .

وإن وجود صحف اندونيسية تعرف كثيراً من أهل البلاد بالحوادث الجديدة في العالم الا سلامي له اليوم شأن عظيم في إضرام ما توارى من وميض العواطف المتعلقة بفكرة الجامعة الا سلامية ، ففي العام الماضي مثلا (١٩٣١) ترددت إشاعات عن الاضطهاد الذي كان يلقاه مسلمو طرابلس من الحكومة الا يطالية ، وكان من أثر هذه الا شاعات في مسلمي أرخبيل الملايو أنهم كتبوا في صحفهم مقالات حماسية وعقدوا اجتماعات يعلنون فيها سخطهم وفكروا

في مقاطعة البضائع الا يطالية حتى اضطرت حكومة الجزائر الهولندية إلى مطالبتهم بالاعتدال وأذاعت الحكومة الايطالية منذ شهور قليلة فقط (ديسمبر ١٩٣١) انكارا تاما للاشاعات الجارية في اندونيسيا، أذاعته في صورة بيان صادر من مصدر إسلامي في طرايلس يؤكد فيه حسن علاقة إيطاليا بالمسلمين فيها، فالظاهر أن مسلمي اندونيسيا لا يسيرون دائما وراء الحقائق حين يعبرون عن عطفهم على الجامعة الا سلامية.

٣ ــ وبينها عمل التأثير الا وروى ، ولاسيما في غضون القرن التاسع عشر وبطريقة غير مباشرة وعن غير قصد ، على تقوية الأواصر التي تربط مسلمي اندونيسيا بسائر العالم الا سلامي وعمل بالتالي على شد أزر مذهب أهل السنة بانتقاصه من المذاهب المحلية ، بدأ يسود في نواحي أخرى تأثير أوروبي غير قصدي كسابقه ولكنه فيما يختص بالأسلام مدمر في جوهره ونتائجه . إن توسع أوروبا توسعا شاسعًا من جميع جهاتها تقريبًا، اخترق حدود العالم الأسلامي في القرن التاسع عشر، وأحدث حركة شديدة حلت محلالهدوء النسى في القرون السابقة ، رأى المسلم المعتز بنفسهأن الكافر يجتاحه ورأى نفسه مرغما على التتامذ للغرب وعلى اتخاذ وسائله إن أراد ألا يسحقه الكافرون، فبدأ شبان الهند والمغرب ومصروسوريا يفدون إلى جامعات أوروبا حيث كانت المذاهب القائلة بتحكيم العقل تحتفل بأكبر انتصاراتها، وإذا كانت تقاليد الثقافة الائعلية اشعوب الائسلام المختلفة والظروف المذلة التي دفعتهم إلى التعلم في أوروبا أولعقبة في سبيل تشربهم الثقافة الا وروبية فان تضارب تيارات قوية الآن في تلك الثقافة كان عقبة أخرى ، وربما كانت القوة العظيمة التي أحرزتها أوروبا في القرن التاسع عشر قادرة على إرغام الناسعلي إحترامها ولكنها لم تكن تقدر على إرغامهم على محبتها والعطف عليها، ومهما إشتد ميل الطلبة لتشرب الثقافة الغربية لذاتها فان تحقيق ذلك لايتيسر إلا على أساس من المسلمين ومطالبهم ومظالمهم لا نهاكانت لا تزال تعتقد إعتقاداً راسخاً أنها أفضل المسلمين ومطالبهم ومظالمهم لا نهاكانت لا تزال تعتقد إعتقاداً راسخاً أنها أفضل منهم من جميع الوجوه ، وكان لا بد لها أن تتعلم من سير الحوادث أن الا ساس الروحى الذي تستند اليه قوتها و تفوقها كان قلقاً بعض القلق بسبما في صميمه من تضارب فلا نعجب من أن النزوع لمقاومة النظام الثقافي السائد في أوروبا خلك النزوع الذي ازداد قوة على قوة في أوروبا في النصف الثاني من القرن ذلك النزوع الذي ازداد قوة على قوة في أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يدب أيضاً في نفوس الا جانب المسلمين في أوروبا ، ثم إن العلاقة القائمة بين بلادهم و بين أوروبا جعلت للمقاومة صبغة سياسية أول الا مرولا شك أن الحصومة السياسية تدنى حائلا دون أن يفهم المتخاصمون ثنافة بعضهم بعضاً فهماً صحيحا و

وهكذا عاد كثير من الشرقين الذين تربوا في أوروبا إلى بلادهم وقد ارتووا من ثمرات المدنية الأوروبية خيرها وشرها من غير أن يقدروا دائما على تشربها ، عادوا متأثرين بقوة أوروبا وتقدمها السريعولكن من غير أن يكونوا في الجملة أكثر نفاذا إلى مافي أساسها من قوة أوضعف من الاوروبي للحادى نفسه ، انتفعوا بالثقافة الأوروبية و بنتائج البحث العلمي الاوروبي ولكن من غير أرب يكون لهم شغف خاص بأوروبا ومن غير أن يميلوا للاعتراف بسيادتها السياسية والاقتصادية حقا طبيعيا ، وبدأ الشباب في كثير من بلاد الاسلام يطمحون إلى استة لال بلادهم ونظراً لضعفهم عن أن يفعلوا وحدهم شيئاً ذا خطر لم يكن لهم بد من اللجوء إلى الشعوب التي نشأوا منها ، ودعا التضامن الوطني أوالسياسي إلى تضامن في ميدان الدين ، وأحس الذين ضعضعت المذاهب العقلية عقيدتهم أوقضت عليها أن ترويجهم لتلك المذاهب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قليلا أوكثيراً بمذهب أهل السنة المذاهب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قليلا أوكثيراً بمذهب أهل السنة مستحيلا على الا طلاق ، كانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم مستحيلا على الا طلاق ، كانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم مستحيلا على الا طلاق ، كانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم مستحيلا على الا طلاق ، كانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم مستحيلا على الا طلاق ، كانوا يريدون تسخير أبناء وطنهم لتحقيق غاياتهم

السياسية وربماكانت معاضدة أبناء وطنهم القوية لهم في ذلك كافية في تعويض الكثير منهم عرب تضحيتهم المعنوية بكتمان آرائهم الخاصة ، وكانَ إظهار الأسلام وإضار غيره ، وهو مايسمي , نفاقا ، بعض في الا حيان في مصر ، أسهل عليهم لا نهم كانوا يميلون إلى اعتبار الدين كمية مهملة بجانب المثل الوطنية العايا (١). هذه ناحية من المسألة ولنوجه عنايتنا للناحية الأخرى أيضاً . يبين الا ستاذ وسنوك هور جروني ، في محاضر اته التي ألقاها في أمريكا عن والأسلام، كيف تنتهى التغيرات الخطيرة في الا حوال الثقافية العامـة الشعوب بنهضة دينية ، ونستطيع جريا مع هذه النظرية أن نلمح في بلاد إسلامية مختلفة حركات. دينية قامت في نفس الوقت الذي دخل فيه التأثير الأوروبي ، ولا ضرورة التورط في معرفة أي البلاد ظهرت فيها قبل غيرها النزعات الحديثة في ميدان الدين ولافي تفاصيل كل حركة من حركات التطور ، وقد يكون دجولد تزيير، مصيباً حين يعزو أول باعث على حركة التجديد إلى الهند، ولكن يلوح أن ليس هناك سبب يدعونا للزعم بأن الهنـد كان لهـا تأثير خاص في سير الحوادث العام لآن الأسباب والظروف كانت متشابهــة تشابها عظيما في جميع بلاد الأسلام ، ورغم أننا لانستطيع جحود ما كان للهند من تأثير في تطور الا فكار الحديثة بين مسلميأرخبيل الملايو بل ربماكان تأثيرها عظيم الشأن ، فاننانؤ ثر ألانتعرض لهذا التا ثيرهنا ، لا أن الا سلام الحديث في الهند ، لما له من علاقات مع الهندوكية المشبعة بروح التجدية ، أكثر تعقدامنه فأى مكان، ويظهر أنالعلماء لم يفحصوا للا أن مسألة الصلات بينالا سلام

<sup>(</sup>۱) الحق أن هؤلاء الشبان الذين يشكلم عنهم السكاتب لم تبلغ المدنية الغريسة منهم هذا المبلغ ، وكانوا يشعرون بصلتهم بالأمسلام صلة وثيقة على مثال ماأبان عنه الامستاذ . جب ، في المقدمة ، وتاريخ الحركة القومية في مصر لايؤيد ما يزعمه كاتب هذا الفصل ، وقد تمشى الاسلام على ثمرات العقل الصحيح تمشيا تاما (المترجم).

الحديث فالهندو حركة التجديد في أندو نيسيا فحصاكافيا ، على حين درس بعض الباحثين المبرزين تطور مصر الحديث وعلاقاته باندو نيسيا ، ولسنا بحاجة أن وكد أننا في الملاحظات القليلة التالية لن تمس إلا بعض النقط الهامة في حركة التجديد الا سلامية في مصروفي تأثيرها في أندو نيسا ، ومن المسلم به بديهيا امكان وجود فوارق خاصة كثيرة أثرت في حركة التطور حتى يكاد ذلك لا يحتاج إلى تأكيد .

وجد الجيل الناشيء في مصر نقطة صالحة يوفق فيها بين الاسلام الاول وبين الافكار الحديثة وذلك بقبوله رأيا خاصا في مسألة الاجتهاد التي محثت في القرون السابقة أيام هرطقة المعتزلة وأيام ابن تيمية والوهابيين ، ورغم رفض السواد الاعظم من المسلمين لهذا الرأى الجديد فقد وجد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في نفس الوقت الذي دخل فيه التأثر الاوروبي يطلا مقداما يلتهب حماسة وفقيها من أعظم فقهاء المسلمين نفوذا هو مفتى مصر الشيخ محمد عبده ( توفي في١٩٠٥) . أدرك هو وأشياعه الذين عرفوابالسلفية أن نزعة الشباب المتعلم على الطراز الاوروبي إلى تحكيمالعقل تتطلب إصلاحا جديدا منجانب الفقهاء والمتكلمين ، وأفلح أخيرا بمظاهرة كبار رجال الدولة في نيل بعض الاعتراف بنزعته الجامعة ببن مذهب السلف وببن الآراء الحديثة رغم معارضة دوائر أهل السنة في الأزهر له ، وكان الأساس الذي رأى السلفية أن في وسعهم أن يجمعوا عليه من يعترض على أشياء راها تشديدات في العقيدة الا سلامية ولكنه يقبل هذهالعقيدة في جملتها فيماء دا ذلك ومن ينزع نزعة التجديد على أساس تحكيم العقل ويجتذ به الا سلام مالم يعرقل تحقيق المطامح الحديثة وما دام يعمل على رفع شأنها كان ذلك الاساس هوأن المجتهدين يستطيعون فى كل العصور أن يوفقوا بين الاسلام وبين الحاجات المتجددة ليجعلوه دائمًا في مقدمة الأديان ، وكانت مجلة ( المنار ) في مصر أول مصباح أرسل شعاعا من هذا التفكير الجديد على جمهور عظيم من المسلمين .

ه – ولم يشرق د منان القاهرة على المصرين وحدهم ولكنه أشرق على العرب فى بلادهم وفى خارجها وعلى مسلمى أرخبيل الملايو الذين درسوا فى الجامعة الا رهرية أو فى مكة وعلى الاندنوسى المنعزل الذى ظل محافظا على علاقاته بقلب العالم الا سلامى بعدعودته لبلاده النائية على حدود دار الا سلام هؤلاء جميعا رأوا الا سلام على نور جديد لم يروا فيه مثالا للتشدد والجود ورأوه لا يزال الدين المختار بين الا ديان ، وحامل المثل العليا لكل زمان مضى والمثل الجديدة لكل زمان آت ، وهو شاب متجدد الشباب ، حامل لواء كل ومنارات، صغرى فى اندونيسيا بعد أن عادوا اليها -

والدليل على نماء الافكار الجديدة في تربة اندونيسيا الانتفاع بالا ساتذة المصريين في بلاد كثيرة لكى ينشئوا الشبان على الروح الجديدة وعلى المثل العليا الجديدة. و بالطبع بدا هذا النور الجديد لا عين الكثيرين نورا خادعا يعشى العيون، ولم تعدم الا فكار الجديدة معارضا، وتأثر مجرى النزاع بين الشيوخ والشبان وتعينت مواضيع النزاع بينهم بموامل كثيرة اختلفت باختلاف البلاد. و يكاديكون محالا أن نصف حركة التجديدة من كل نواحيها في أرخبيل الملايو ما دمنا لم ندرس إلا مظاهر قليلة لحركة التجديد في تلك البلاد ومادمنا لا نكاد نصل إلى مصادرها. و نستطيع في الجلة أن نقول إن شأن حركة التجديد عنها حركة التجديد أن انتشرت في عنها حركة التجديد الا سلامية في سومطرة و جاوة عنها حركة التحديد الا سلامية في سومطرة و جاوة مبتسرا على نحو ما، فضاعت الحركة بين السفاسف بدلا من أن تجد في السير على جادة التقدم. وفي غضون العشرين سنة الا خيرة غير التعليم على الطراز

الا وروبي الحالة الثقافية العامة في اندونيسيا تغييرا جوهريا ونشا عن ذلك. أن الحركه الا سلامية الحديثة تنزع نزعة التجديد الآن وتقل فيها السذاجة . 7 – ويظهر من بحث الاستاذب . شريك B. Schrieke الهام في حركة التجديد على ساحل سومطره الغربي أن كل الأفكار الحرة ظهرت في عشرات السنين الا ولى من هذا القرن في كلا الناحيتين السياسية والاجتماعية أما في الناحية الدينية فسارت مقاومة ماكان يعتبر , بدعة شرعية ، جبنا لجنب مع الدفاع. عن الا تنظمة الجديدة التي تتطابها روح العصر: ﴿ بِدَعَةِ لَغُويَةٍ ، كَالا صلاحات في. نظام التعليم واستعمال الحروف اللاتينية والملابس الاوروبية والقاء خطبة الجمعة باللغة الوطنية ومعرفة أول رمضان من طريق الحساب بدلا من طريق الملاحظة ، وتمتاز حركة التجديدعلى ساحل سومطرة الغربي بمميزات أهممن هذه السفاسف التي قامت من أجلها خرب كتابية ومنازعات بنن المجددين والقدماء ماتزال قائمة كمسائل النية جهرآ أو سرآ وهمل الطهارة الوضوئية ضرورية عند مس القرآن ، تلك المميزات التي يؤكدها (شريك) هي : ١ -إيثار استعمال العقل على طريقة المعتزلة بدل الخضوع لقدماء المجتهدين خضوعا أعمى وليس معنى هذا أن المجددين امتلكوا ناصية النقد العلمي كما امتلكها الاوروبيون ، ٧ - ونشأعن هذارفض الرأى القائل بان كتابي ( التحفة )و (النهاية). أشهر كتب الفقه الشافعي في اندونيسيا بجب أن يكونا ، دون ما عداهما من. كتب الفقه القدعة ، الدليل الذي رجع اليه الانسان في تعين مسلكه إزاء المسائل المتنوعة ولاسما العملية منها ، وفوق هذا صار الناس أحرار في التقيد بالتقليد أعنى اتباع رأى الا ثمة السابقان ، ٣ - قصر صحة الا جماع على إجماع. مجتهدى عصر معين ولا يكون إجماعهم صحيحا إلا إذاوافق القرآن والسنة ، وحركة التجديد هذه التي انبعثت من ( النار )وذاعت من مجلات الملايو أثناء العشرين سنة الاخيرة أحدثت حركة عظيمة في «أراضي بادانج الواطئة» وحركة أقل. منها أيضا في الاراضي المرتفعة ، وكان النضال مع القدماء المتمسكين بمذهب أهل السنة ، ذلك النضال الذي اتجذ أشكالا متطرفة في كثير من الارحيان بسبب حب الناس للعادات القديمة حبا خاصا ، عاملا على تضييق نشاط المدينة من الناشئين تضييقا عظيما ، ولا ننسي أن مقاطعة «منانجكا بو ، أحدى المقاطعات القليلة في العالم التي تحكمها الامهات (١) وفوق هذا اضطربت حركة الشبان الناشئين بحلول الحركات السياسية في المكان الاول مستقلة عن الاسلام . وسنوجه همنا الآن لهذه الحركات

## أصل القومية ونموها

۱ \_ القومية الجاوية تتبجة لادخال الحكومة الهولندية الاضطراب في التنظيم الاجتماعي ٢ \_ مطامح الأشراف، ٣ \_ مسألة ظهور المهدى (راتو آدل) قرب قيام الساعة ع \_ تأثير نظام الزراعة الاجبارى ، ٥ \_ السياسة الحلقية الاستعارية و تغير المجتمع الأهلى ، ٢ \_ التطور الحديث ، ٧ \_ خصائص القومية الجاوية ٨ \_ القومية الجاوية . مزيج من عناصر كثيرة ، ٩ \_ الدور الذي قامت به « شركة إسلام ، ، ١ - حركتنا « المحمدية ، و والا محدية » .

١ ــ لعل القارى يذكر أتنا وصفنا المجتمع الجاوى القديم بأنه مجتع داستعارى، بمعنى الكلمة القديم ويمكن أن نقارن مركز الهولنديين في أندو نيسيا أثناء حكومة وشركة الهند الشرقية المتحدة ، بمركز أشراف المجتمع القديم من وجوه كثيرة . كون الهولنديون طبقة جديدة عالية حتى أن المجتمع الذى كان ثائى التركيب قبل دخولهم صار ثلاثيا، وجريا وراء مصلحة تجارتهم قتلوا تجارة وملاحة الاشراف الجاويين المنافسة لهم التى وجدوها عند هبوطهم أرخبيل الملايو ، ولكنهم فيما عدا ذلك تركوا المجتمع كا وجدوه مع دفعه

١ - من الشعوب المتأخرة ما يسود فيها تفوذ الاثب ومنها ما يسود فيها نفوذ الاثم
 حتى ليعتبر الاثب ضيفا أو زائرا (المترجم)

إلى بعض الاعبال التي يقصد بها خدمة تجارتهم وبهذا أوجدوا بطريقة غير مباشرة أول عامل أثر في تغيير المجتمع تغييراً حاسما بدأ في الظهور من ذلك الحين، الواقع أن حكومة ,شركة الهندالشرقية المتحدة، لم تظهر فيمظهر منالسلطة الأدبية ولا هي ادعت لنفسها ذلك ، وما كانت ترمي إلا للا شراف على المنتجات وعلى نقل المحصولات فلم تستطع أبداً أن تحل محل الا شراف القدماء ولاأن تدمجهم في نفسها لا أن الا شراف في ذلك الوقت كانوا مرتبطين بأهل البلاد يروابط كثيرة وإن ظلوا محتفظين بمركز اجتماعي ممتاز ، وتزوج الهولنديون من نساء جاويات لم يكن من طبقة الا شراف البتة لمابين هؤلا. وبين المولنديين من خصومة ، فضارمن المستحيل الوصول إلى حل يوفق بين المتنازعين ويحسم نزاعهم المتزايد كماحصل فى جزر الفلبين ، ولما لم يحدث ظهور شركة الهندالمتحدة تغييرا في موقف الزراع أول الأمر وجد الاتشراف أنفسهم في مركز دقيق غاية الدقة ، فبعد أن سلبوا سلطانهم في الحكم صاروا شيئًا فشيئًا إلى المكان الأوسط بين الشركة وبين سواد الشعب فالمسائل السياسية وفى الاقتصادية أيضا فلم يصبح ممكنا أمامهم إلامطمح واحدهو الاندماج فىغمار الشعب الجاوى في المستقبل، وكان الا شراف يعدون أنفسهم أرقى مدنية من الحاكم الدخيل ، وكانوا أعزة أباة فلم يطيقوا احتمال هذا الضيم ، فلا نعجب أن يخبرنا التاريخ الجاوى بثوارث عنيفة أظهرت ضعفهم شيئا فشيئا، وكانت آخر حركة كبيرة تجلت فيها مقاومتهم هي التي قام بها الأمير . ديبانيجارا ، أكبرشخصية في الحرب الجاوية بين ستى ١٨٢٥ ، ١٨٢٠ ولايشق علينا الزعم بأن مسلك الا شراف إزاء الهولنديين تحسن منذ تلك الإيام أو تغير تغيرا تاما ، وكثيرا مايسمي الإشراف الذين لايزالون يقومون بدور هام في إدارة البلاد ورعية مؤالين، لجانب هولندة، ولن يستطيع الحكم على هذا الزعم إلا الأشراف الجاويون أنفسم هؤلاء الذين ليس من مصلحتهم الكلام في هذا الأمروسكوتهم

عنه من ذهب بو التاريخ يعلمنا ألا نجرى كثيراً وراء الوهم فيا يتعلق بمعنى هذا السكوت بالولاء للحاكم الا فوى يجلب منافع ينبغى ألا نبخسها قدرها كا أنه يتيح فرصا مستقبلة ولاسيا إذا كان مركز الا شراف مهددا بخطر جديد من جانب حركة الشعب وكان من غلطات الهولنديين الى لم ينفردوا بها أنهم لم يحاولوا ـ مع تضحية بعض المنافع إذا اقتضى الحال \_ إيجاد علاقات مع أهل المستعمر اتقبل فوات الفرصة بو نستطيع أن نعد هذه الغلطة غلطة طبيعية إذار اعينا ظروف الزمان والمكانويمكن أن نجد من الا دلة الصحيحة ما يغفر ها بوان نشعر بانا مقتنعون بأن الكثير من محاسن الحكومة أصلح الخطأ فيا بعد بل أربى على ذلك بما جعل لها فضلا ، وأن نحث غيرنا على أن يسحبوا على التاريخ ذيل النسيان . وفى الوقت نفسه أصبحت هذه الغلطة عاملا عظيم الشأن فى تاريخ بمو عواطف الكراهية لا وروبا ، ولا يمكن أن نزياما أو ننسخها بالا نكار أو في التاريخ عثا علميا كا في أوروبا ،

٧ – ماذا كان يتوقع أعداء شركة الهند أن يكسبوا إلم يكونوا ينتظرون فى المسائل المادية سوى مجدهم وقولهم ولكن ربما كانت عيونهم ترنو فى المسائل العامة إلى استردادالا حوال التيكانت قبل هبوط الهولنديين أعنى استعادة القوة السياسية والاقتصادية للا مراء والا شراف ، ولم يكن هذا بالطبع المثل الا على الذى يطمح إليه الشعب بأسره بل كان المثل الا على لمن لهم فى الحكمة مأرب ، وربما لا نستطبع تسمية مقاومتهم لشركة الهند فى القرون الا ولى حركة قومية لا ن سواد الا مة وقف عنها بمعزل بل لم يكن معنيا بها ، وأوكد كلمة وربما ، لا ننا لا نتردد فى أحوال أخرى أن نسمى الحركة حركة قومية من غير محت فى تفاصيل نسبة القائمين بها لسواد الشعب من حيث عددهم أو مكانههم الاجتماعية .

٣ – وكلما قل الا مل في إمكان الرجوع إلى العهد القديم في جاوة أصبح ذلك الرجوع من ضروب الخيال، ومن السخط على الحاضر والحنين إلى الماضي تتولد الآمال الخاصة بالمسيح ، وتغيرت الآراء الخاصة بعلامات الساعة ، هذه الآراء التي كانتموجودة منقبل ،لتلتُّم مع الموقف الجديد، سيأتي الـ «راتو آدلـ ، (الحاكم العادل) يوماما ويضع نهاية لحكم الا جانب، ونشأت آداب مشرية بهذه الأراء ، وظهرت كتب تتنبأ بمضةجاوة و تعلن نهاية الحـكم الهولندى قهرا فنرى على سبيل المثال و ديبانيجارا ، يطل الحرب الجاوية ينصب نفسه وحاكما عادلاً، ويتخذ اللقبالغامض : رايروشاكرا ، الذي ينسب للمسيح المنتظر ، ولم ` یکن , دیبانیجارا , أول ولا آخر , حاکم عادل , فالتاریخ الجاوی یقص علیناً نبأ , مهديينمنتظرين ، قبله، كما تخبر ناالتقارير الاستعارية الهولندية عن آخرين بعده ، ولسبب قوة هولنده و توطدها أثناء القرن التاسع عشر كان , الحكام العادلون، المتأخرونأقلخطراً على الحكومة الاستعارية بماكان. ديبانيجارا، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا أكثر عددا ، ولما كان الاعتقاد بالحاكم العادل وليد مقاومة لحكومة الاستعار فانه أثار مقاومة جديدة فكتب لنفسه البقام"، وأدت ظروف سنعو داليها فيمابعد إلى إذاعةالاعتقاد , بالحاكم العادل، ، وزيادة على صبغته المجلية الاندونيسية يسهل أن نعده والآمال المتعلقة بالمهدى عند المسلمين شيئًا و حداً ، هذه الآمال التي دخلت في أذهان الجماهير في نفس الوقت الذي انتشر فيه الا ُسلام ولاتزال إلى يومنا تؤثر تأثيرا عظما ، وكان كثيرمر. الجاويين يعتقدون أن الحكم الهولندي سينتهي في ١٩٣٠ وأساس ذلك اعتقاد ' , بالحاكم العادل، يلوح أنه لعب دوراً له بعض الشأن في الاعمال الثورية التي قام بها د الحزب الوطني الاندنوسي ، والتي قضيعليها تدخل البوليس ف١٩٣٩ ع \_ لاشك أن الاشراف الجاويين لم ينالوا تقديراً في مركزهم الاجتماعي إ الوسط الجديد، فلم يكن بد من سقوط بعض هيبتهم فيأعين الزراع كمانقدت

قِوتهم وضاع تقديرهم في عين ألاجني ، وزادت خسارتهم زيادة عظيمة عند مابدأت الحكومة الهولندية تتدخل فيإنتاج نباتات استوائية معينة للسوق العالمي إ فأدخلت والنظام الزراعي ، قهراً وقوي حتى صار بالفعل وسيلة لبزف . ثروة البلاد لخزائن هولندة ، وقد عمل بهـذا النظام في أقرى صوره تطرفا إمدة أربعين سنة وكان له نتائج سياسية عظيمة وإن لم تنشأ عنه مباشرة ، ذلك أنهجعل الزراع الجاويين يشعرون تمامالشعور لاأول مرة تقريبا بوطأةالسيادة الاستعارية الاقتصادية ، زد على ذلك أنه بسبب تزعزع الا تشراف في مكانتهم الوسطى كشف هذا النظام عن اشتراك واضح في المصالح بين الا شراف والزراع وهذا يؤدى آخر الائمر إلى أن يقتدى سواد الشعب بمطامح الا شراف القومية كما أن قوة الشعب العظيمة ستوضع أيضاً تحت تصرف الا شراف المتفوقين معنويا وبعد ذلك تحت تصرف المفكرين الذين هم غالبا منسلائل [الاسر الشريفة ، ولم يكن بد من أن يثير غـاو النظام الزراعي آخر الاعمر مقاومة ترتكن إلى أسس خلقية يوجهها له الهولنديون أنفسهم في هولنده وفي [ المستعمرات أيضا ، ولم تمر السنة الثائرة : ١٨٤٨ من غير أن تترك لها أثراً . ه ــ سرت هذه المقاومة إلى الجمهور في شيء من الضوضاء بعد أن نشر « دوبزديكر ، كتابا ثوريا في ١٨٦٠ . انتحل هـذا العـالم الهولندي اسم ممولتاتولي، من مماكس هافلار ، وشن الغمارةعلى جشع التجار الهولنمديين وعلى الحكومة الاستعارية ، ورسخت أصول هـ نـه المقاومة وازداد أمرها وقوى تأثيرها بعد نشر ماكتيه رجال أمثـال وفان ديفنتر، و دسنوك هورجروني، من أبحاث عظيمة الشأن، وساعد حسن الحِظ على تشرب الناس لا فكارهم النيرة في ميدان السياسة الاستعارية مقترنًا مع مايسمي , اليقظة الآسيوية ، وبذلك ضعفت قبضة اليد الحديدية على الشعب الجماوي بانقلاب من أسفل وضعف من أعلى وكان الا ثر النفسي بالطبع هو أن الجاوَيين الآن

فيموا أحق الفهم ثقل الضغط الذي كانوا يرزحون تحته وأدركرا فوق ذلك حاجتهم الملحة إلى الحرية ، ومن ذلك الوقت كلماضعفت يدهو لندة تحررت قوى ؟ جديدةمن الشعب وتحررت رغبات الناس في الحرية وهكذا تحطمت القيود باطراد وتتابعت الحوادث آنثذ بسرعة عظيمة ، فبعـد سنوات قليـلة من انتصار اليابان على روسياً ، وهو الانتصار الذي كان يحس الناس أنه باكورة انتصار آسياعلي الجنس الا ييض، فتح باب انتعليم على الطريقة الا وروية أمام جماعات كبيرة من شبان البلاد ، وحوالي هـ ذا الوقت نفسِه أسس شبان الطبقة العليا ، الذين فتحت قليلا أمامهمالمدارس الاءوروبيةالعليا والحاصةفي عشرات السنين الأخيرة أول اتحاد سياسي هو دبودي أو تاما، (١) وكان منشأن الحذرالذي قوبل به هذا الاتحادالا رستوقراطي المعتدل في تلك الا يامأنه لم يوح إلى أحد أنه في ١٩١٢ ستتأسس وشركة إسلام، وهي جمعية شعبية كانت قبل ذلك بكثير قد حازت عدداً عظيما من الا نضارحتي فيما وراء حدودجاوه بكثير . سارت شركة إسلام سنوات قليلة معتدلةاعتدالا شديدا أحياناومتطرفة أحياناأخرى وذلك غالبًا لاضطراب نظام العالم وتغير كل القيم بين ١٩١٨،١٩١٤ ، وبعد اصطدامات عنيفة مع الحكومة المستعمرة عادت ,شركة إسلام، إلى الاعتدال ولكنها فقدت نفوذها في الشعب لائه تركها لينضوى تحت لوا. جمعيات أقل منها إذعانا

<sup>(</sup>١) معنى هذه العبارة في لغة البلادالاصلية: الخلق الفاضل أوالنزعة الفاضلة (المترجم)

شي. آخر على أن حركة الرقى كانت سائرة سيراً سريعاً •

ولاأريد إحصاء الجمعيات التي لعبت أو لا تزال تلعب دوراً في حياة أندونيسيا السياسية أثناء عشر السنىن الا خبرة ، ويكفى أن أذكر أن كلا منها أكثر حماسة للقومية من صاحبتها، وأن مقاومةهذه الجمعيات لهولندة تبدو في حرية متزايدةوأن الفرق بين الأندنوسي والهولندي - كما يتميز الا مسمر عن الأريض تمييزاً تاماً۔ آخذ في الوضوح شيئاًفشيئاً ويرجع بعض ذلك إلى تأثير الصحف من الجانين، هذه الصحف التي تكاد لا تختلف في تعصبها الحاد، وقد خف ضغط هولندة قليلا في ١٩٣٠ . وإن نشاط الحكومة في مكافحة الخطط الثورية للحزب الوطني الا أندنوسي الذي تقدم ذكره في صدد الكلام عن الاعتقاد ,بالحاكم العادل، أدخل اضطراباً في الحركة السياسية الوطنية، ثم إن الا زمة الاقتصادية الحاضرة تستنفد معظم جهود الناس. ونظراً لاعتماد الجمهور إعتماداً عظيماً من الناحية الاقتصادية على السلطات السياسية والاقتصادية في هولندة نأن الازمة تجعل أى كفاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي من جانب الا هلين القبض على أعنة السلطان قليل الشأن لارجاء فيه بجانب سلطان هولندة حتى أن الاعمل قايل فى أن يواصل الشعب الجاوى سيره فالمستقبل فالطريق الذي بدأفيه أثناء عشرات السنين الاتخيرة يوبالطبع لانستطيع التكهن بشيء عن تغيرات أكثر ما حدث ولكن من الطبيعي أن تمكن تلك التغيرات في هذه الا يام المحملة بالنكبات .

٧ - ظلت الحركة القومية فى جاوة تنطور فى أكثر من عشرين سنة من خركة تقوم بها طائفة من الشعب إلى حركة شعبية ومن أمنية غير منظمة إلى قوة منظمة · أما الحركة القومية الشائعة فيما عدا جاوة فلم تنشأ إلا فى بعض الجهات التى تعرضت تعرضاً كافياً لتأثير أوروبا فى مدة من الزمان كافية ، واست أوكد أن الشعب بحدافيزه معنى بالحركة القومية فى البلاد التى فيها مثل هذه

الحركة ، هى تظهر أولاعند الطبقات العليا ثم تتسرب يبطء إلى الزراع الاسمين المحافظين الذين لا يعرفون غير الطاعة ، وقد بدأت طبقة الا غنياء تظهر حدراً معتزايداً كلما تغلغلت الحركة في الشعب لا أن حرب الطبقات، وهي تتيجة طبيعية للقومية في هذه الا يام ، ترسل نذيرها أمامها في هذه البلاذ أيضاً ، وستضطر غداً أرستوقر اطبة جاوة - كالضطر الا مراء الحاكمون في الهند اليوم وستضطر غداً أرستوقر اطبة جاوة - كالضطر الا مراء الحاكمون أو سيتضافرون مع الله التفكير فيما إذا كانوا سيؤيدون الحكومة المستعمرة أو سيتضافرون مع جمهور شعبهم ارتكا بالا تخف الضررين ، وإني لبعيد أيضا عن تأكيد أن كل طشتغلين بالحركات السياسية أو فصف السياسية في أندونيسيا عندهم شعور سياسي كامل أو أن عندهم فكرة واضحة عن المثل العليا التي تصرح أحزابهم بالجهاد . لتحقيقها ، ولانستطيع توقع هذا إذا نظر ناإلى التغيرات السريعة التي يكاد لا يصدقها العقل والتي تحدث في القرن العشرين .

ومع ذلك نستطيع أن نرى في نمو ذظام الجمعيات السياسية نمواً سريعاعلامة على أن العواطف التي كظمت طويلا تحاول الآن أن تظهر به ونظراً لقلة نضوج الجماهير في السياسة كانت الجمعية السياسية بحر دوسيلة تظهر بهاهذه الجماهير لم المتارها لجمعية دون أخرى و تفصح بها عن السخط من الموقف الحاضر، أما برنامج الجمعية الرسمي فهو بمعني من المعانى قليل الشأن و نرى هذا في أندو نيسيا أكثر مما نراه في أوروبا، وليس ضروريا البتة أن يكون هناك توافق بين مسلك الزعماء عن مسلك الاعضاء في المسائل الخطيرة التي تثير الاهتمام ومن مسلك الزعماء عن مسلك الاعضاء في المسائل الخطيرة التي تثير الاهتمام ومن عكون موافقا للظروف، وأستطيع أن أؤكد أن الاحزاب الوطنية هي مجرد يكون موافقا للظروف، وأستطيع أن أؤكد أن الاحزاب الوطنية هي مجرد طاصورة التي يحاول الجيل الحالى في أندو نيسيا أن يعبر بهاعما في نفسه من شعور طالسخط، ولا بجدما يؤيد زعمنا أن هذا الشعور نظم حتى صارعقيدة بمبدأسياسي السخط، ولا بجدما يؤيد زعمنا أن هذا الشعور نظم حتى صارعقيدة بمبدأسياسي

معين تملاً نفس صاحبها . ونستطيع تعليل مانراه من نجاح الشيوعية بأندعاتها! كانوا أقل الناس تحفظا فى الوعد بتحقيق كل الرغبات الممكنة ، على أن تأثير روسيا السوفيتية فى ناحية الثقافة ليس حتى الآن دائما ولاقوى الظهور ، وإن ماحدث منذ عشر سنين من تحالف الشيوعية الدولية الا لحادية والقومية الا هلية هو تحالف متكلف غير طبيعى وهذا التحالف الذى تربطة بالمسلمين أواصر كثيرة والذى بدأ يتحلل من الشيوعية الزراعية الا هلية الموجودة الآن ليس قائما على عقائد الجاهر .

٨ ــ إن الغاية الحقيقية في الحركات القومية في جمعية ماليست ناشئة في جل أمرها عن روح التعاون ولكنها تنشأ فىالغالب عن انتهاز الفرصة للتعبير من وجوه كثيرة عنشعور التضا منوالمظلمة وعنمقاومة السلطان الا جنيمقاومة غريزية ،وهذا نفسه يعمل على خاط الاعمال السياسية والاجتماعية والدينية والاعمال الخاصة بفكرة الجامعة الأسلامية والاعمال الدفاعية والثقافية حتى ليستحيل أن يبدو كل منها متميزاً تميزا تاما . وحالة الجماهير لاتمكنهامن التمييز بين الاُشياء حتى أنها لاترى لها إلا ناحية واحدة مهما تعددت النواحي التي تظهر أمام عين الناظر الذي يقتصر على ظواهر الا مور ، وكل نشاط من. الجاهير إنما هو مقاومة وكثيرا ما يكون معارضة لأدخال الاضطراب اتساق المجتمع الا ملى من الوجهة الاجتماعية والثقافية ، ومما يعني الباحثين في الاسلامق أوندونيسيا عناية خاصة أن تأثير شعور الوحدة الاسلامية القديم مكن أن يتجلى أيضافى حركات كثيرة ، وأظهر ما يكون هذافى حركة شعبية مثل و شركة إسلام، التي زاد عدد أعضائها على مليو نين في بعض الا حيان، وإن تاريخهاليبنأنها تكونتمن عناصر غير متجانسة وأن هذه العناصرلم تشعر قط بما بينها من اختلاف نعرفه من القديم والحديث من المؤلفات في جاوه، وليس. فىأوروبا جمعية كانت تستطيع أن تفلح فىالاحتفاظ بحياةمضطربة متقلبة لا طوار مدة عشرين سنة كما فعلت. دشركة إسلام ،

تدفعنا هذه الخاصة في الحركة القومية إلى التغلغل فيها أكثر مما يسمح بذلك العنوان العام لهذا الكتاب كما يظهر؛ والحق أنه تاريخها أندمج أشد اندماج بتاريخ الحركات الدينية المحضة التي تبوأت الكان الا ول في العشرين سنة الا خيرة ولا يزال شعور الوحدة الا سلامية بماله من تاثير عظيم يلعب اليوم \_ كما لعب دائما \_ دووا هاما في وصل الحركات بعضها ببعض.

 والحق أننالانستطيع نكرانأن «شركة إسلام» تمسكت دائما بأصلها الاسلامي رغم تحالفهاأحيانامع الاشتراكية ثممعاالشيوعية تممعأ نواع مختلفة من القومية آخر الا مر ، بعث على عقد المؤتمر ات الاسلامية العامة التي عقدت قي جاوه منذ ١٩٢٧ والتي ترمي إلى تنظيم مسلمي أندو نيسيا ليكو نو اجامعة إسلامية على مثال جامعة مسلمي الهند، واهتمت اهتماماعظيما بالمؤتمرين الدولين الأسلاميين اللذين. عقدافي القاهرة ومكة واللذين حضرفيهما ممثلون أندنوسيون اوحاولت أنتسمع العالم كلمتهافي مسألة الخلافة وإنكان قدأصا بهاالغرور فلم تعرف تدر نفوذها في هذه الناحية ، وأسست في أندو نيسيا مجلس العلماء وهو مجلس من الاخصائين في المسائل الائسلامية ونظمت أوحاولت تنظيم المقاومة ضدتدخل الحكومة المستعمرة غير الا سلامية في المسائل الا سلامية ، و تذكر ناهذه المقاومة بمقاومة الا حز اب المسحية للمادة١٧٧ مندستور الارراضي الواطئة فيجزر الهندالشرقية وهي المادة التي تقيه حرية المبشرين المسيحيين ، وبالاختصار عملت كل ماكان في حدود اختصاصها وط ماكان في وسعها عمله محافظة على مصالح الا سلام ولكنها في معظم الا حوال لم تتقن عملها حتى أن النتيجة لم تكن البتة عظيمة الشأن ولاطويلة البقاء ، كانت غلطتها الكبرى أنها أرادت الاضطلاع بكل شي في الميادين الدينية نصيبها في الحكم بعداستقلال اندونيسيا فأنشأت مقدما دواوين مختلفة للا دارة

وإذا عرفنا أن . شركة إسلام ، لم يكن فيها زعماء أكفاء البنة حكمنا أن هذه الدواوين لم تكن سوى مظاهر جوفاء .

١٠ - وينما اضطرت ، شركة إسلام ، في ميدان السياسة أن تترك القيادة الاحزاب سياسية أكثر تطرفا . كما رأينا . فان جمعية المحمدية أخرجتها من ميدان الدين إخرجا تاما ، وهنا نواصل الكلام في الموضوع الذي تركباه في آخر الفصل السابق . جمعية المحمدية جمعية دينية اجتماعية أسست على مبادى. حديثة في , يوجيأ كارتا ، (جاوةالوسطى)في ١٩١٢وأخذت تزحزح، شركة اسلام ، من ميدان الدين شيئافشيئامنتفعة في الوقت نفسه بماعملته ، شركة إسلام، ونجد جمعية المحمدية - بخلاف شركة إسلام - بعيدة عن السياسية فكان نجاحها في ميدانها الضيق أكبر من نجاج شركة إسلام ، وصار لهاتا ثيرعظيم بانشائها المدارس وتأسيسها المكاتب وفتخها إياها على المصراعين وبيعالكتب وإنشاء للستشفيات ومآوى الفقراء وملاجىء الائيتام وبايجاد إدارة لنشر الثقافة الا سلامية والدعاية لها والتصرف فيأموال الا وقاف وبترجمة كتب إسلامية إلى لغة البلاد وصارت تستطيع الا خذ بنصيب كبير في التوفيق بين الا سلام وبنن الظروف الجديدة كما أنهاقطعت الطريق على المبشرين المسيحيين من وجوه كتيرة بعد أن اصطنعت وسائلهم. ظهرت حركة المحمدية في وسط جاوة أو لا وقصرت نفسها غالبا على جاوة ورغم أنها أثرت بعض التأثير في حركة التجديد عبي شاطيء سومطره الغربي وهي الحركةالتي تكلمنا عنها في آخر الفصل السابق فلم تفلح فى المزج بين مختلف الحركات هناك رغم اتجاه هذه الحركات إلى غايات وأحدة، زد على ذلك أن عملها في سومطره أصبح مختلطا بالسياسية بخلاف سياستها في جاوه.

أخذت حركة الا محدية تدب في جاوه وسومطره و تنافس حركة المحمدية بعض المنافسة فى السنوات الا خيرة (١). وللأحدية بكلتا شعبتها أنصار فى (١) ليرجع القارى، إلى الفصل السابق ص١٥٥ اليزداد علما عركة الا محدية (المترجم)

اندونيسيا درس بعضهم مذهب الاحدية في الهند ، وقد لفتت فرقة لاهور نظر الاندنوس لا أن أحد مبشريها نشط في الدعاية في جاوة منذ سنين واستطاع المبشر ومرزا والى أحمد بيج ، أن يكون طائفة صغيرة رغم أن المحمدية التي تتفق روحيا مع الا محمدية حاربته و نظرت اليه نظرة ارتياب و حنقت على منافسة الا محدية لها ، ألتي هذا المبشر دروسا إسلامية في مدارس حكومية قليلة ، وأظهر زعما و شركة إسلام ، وأعضاء و اتحادالشبان المسلمين مو دمم للمرزا والى وهذا آخر دليل على ميل مسلمي اندونيساميلا دائما إلى إغفال الفوارق من غير تمحيص لها .

## أثر التعليم الأوروبي

ا — الاشراف الاولون والتعليم الاسلامي ٧ — الرغة في النقافة الغرية ٣ — تاثيرالتعليم الاوروبي في قلب الافكار ٤ — وحدة اندونيسيا كمثل أعلى ١ - إن الاصلاحات الروحية التي تجرى الآن هي أهم من التغيرات التي كانت تكيف معالم المجتمع الاهل في الخسروعشرين سنة الانجيرة ، هي أهم وربما كانت تكيف معالم المجتمع الاهل في الخسروعشرين سنة الانوريين اتصالا مباشرا ظل قليلا عدا حتى آخر القرن الماضي وكان قاصرا على عدد قليل من الباحثين وغيرهم من أولى الشأن من جهة وعلى عدد قليل من الاندنوس الذين نفرتهم الظروف من ثقافتهم الحاصة من جهة أخرى ، كان التعليم الذي أعطته الحكرمة الهولندية المدنوس قاصرا على فئة صغيرة بمن سيكونون في المستقبل موظفين في الدواوين، الماغير هذه الفئة من الشبان، فقد تركر المتعلموا عن آباتهم أو بينتهم أوليتلقوا تعليماً أماغير هذه الفئة من الشبان، فقد تركر المتعلموا عن آباتهم أو بينتهم أوليتلقوا تعليماً حينياً أوليظلوا صفراً من كل علم ، كان أهم جزوفي تربية الطفل من أرستقراطية جاوة تكوين أخلاقه وسبكه في قالب يحمله عضواً بين أشراف المجتمع ، حكان يجب أن تنهى في الناشيء صفات تميزه في مستقبل حياته عن عامة الشعب وكان يجب أن تنهى في الناشيء صفات تميزه في مستقبل حياته عن عامة الشعب

ويجعله وساترياً عربيلا) كالشجاعة والفطنة وضبط النفس والا خلاق النيلة ، وكان يرجى منه فوق هذا أن يلم بأخلاق السلف وعاداتهم وبتقاليدالا سرة لا ن هذه مى الدعائم التى يقوم عليها المجتمع الا ندنوسى ، فاما الفتاة فكانت على العكس من الفتى ، لم تكن في حاجة أن تتعلم أكثر من كيفية القيام بخدمة زوجها على الوجه الا كمل فيما بعد ، و تظهر نا الكثير من الكتب الجاوية على خصائص هذا الضرب من التربية الخلقية الاجتاعية ، أما التعليم الدينى الاسلامى فكان يقوم في جوهره على سد حاجات الرجل العادى القليلة لمعرفة الاسلام معرفة نظرية ، وكان متأثراً تاثراً عيقا بالا فكار السحرية السائدة في الجو الفطرى الذي يعيش فيه مسلمو أندو نيسيا ، وكان الرنجلمو ، هو الذي لعب أكبر دور في نظام التعليم هذا قبل تسرب مذهب أهل السنة من بلاد العرب وظل الدنجلمو ، يلعب دوراً عظيما من ذلك العهد ، الدنجلمو ، مقام من الحكمة الكاملة فيه أكثر مما في كلمة علم ، في لغة العرب . ولا يبلغ الا نسان ذاك المقام بحدةذ كائه أو شغفه به دون ما عداهما بل بتربية القابلية يبلغ الا نسان ذاك المقام عددة كائه أو شغفه به دون ما عداهما بل بتربية القابلية هذا الا خير أقل شاناً مماقبله .

٧- ورغم أن الناس مايزالون يظهرون إيثارهم للدنجلمو ، فانه بفعل الظروف أفسح المحال ، في الواقع ، أمام الحاجة إلى التعليم الغربي شعر الا تدنوس يبعض هذه الحاجة شعوراً اضطرارياً لاختلاطهم بالاوروبين وقام بنفوسهم بعضها لا نهم أحسوا إحساساً واضحاً بالرغبة فيه لاعتبارات قومية ، وأثار هذا الاحساس الهولنديون المتمسكون بسياسة استعارية تتفق مع قواعدالا خلاق لانهم رأوا أن رفع المستوى الثقافي لا هل البلاد ونشر المدنية الهولندية الغربية بشكل عام من أهم واجبات الحكومة المستعمرة إن لم يكن أهمها جميعا ، ولا في أنصارهذا التعليم من الاندنوس ومن

الأوروبين مشقة كبيرة في إخضاد شوكة الذين رأوا التقدم في سياسة استعارية من الطراز القديم فحسب ، وانتهت عشر السنين الأولى من القرن العشرين بنجاح المبادى التي نادى ما أنصار السياسة الاستعارية الخلقية ، ونال أول أندنوسي لقب الدكتوراة في فقه اللغة الاندنوسية قبل الحرب من جامعة ليدن ، واليوم ولم تمض خمس وعشرون سنة على فتح المدارس على الاسلوب الغربي أمام عدد كبير من أبناء أندونيسيا بحد حوالى ٠٠٠ ر ١٠٠ طفل من مختلف الجنسيات الاندنوسية يتلقون التعليم الاولى على الاسلوب الاوروبي و بحد عددا عظيا يتلقى العلم في المدارس العليا و الجامعات في أندونيسيا وهو لندة أو يقومون ناشطين بعمل مابعد اتمامهم دراستهم .

٣ - وأ كادلاأ جدمناصا من ذكر المشكلات الاجتاعة والمشكلات الخاصة وبلم الاجتماع ، هذه المشكلات التي بلغت من الطراقة درجة فوق المألوف والتي صارت ملحة بعد تجربة خمس وعشرين سنه لقن أثناءها الشباب الاندنوسي علم أورربا ، ولا سيما أن هذه المشكلات لها على أى حال علاقة غير مباشرة بمركز الاسلام في هذه البلاد ولابد أن أقصر كلامي عماله بالموضوع علاقة مباشرة وان تطور هو اندة التاريخي جعل لمدنيتها مميزات خاصة منها شعور عام بالاستقلال ينزع لان ينقلب كراهية السلطة والنظام في السياسة والدين وفي العادات الاجتماعية على حد سواه، وفوق هذا تسود نظام التعليم الهولندي نزعة عقلية فردية ، وإذا استنسنا التعليم المسيحي المستقل استرعي نظرنا عدم وجود قاعدة خلقية التعليم المولندي ، ولا تلعب الاحزاب المسيحية الدور الا كبر عي نظام التعليم العالى في المستعمرات ، ولما أنشت في أندونيسيا مدارس على الاسلوب الاوروني لم يكن بد من تعيين كثير من المعلمين الهولنديين الذين كانت خبرتهم بالا حوال الثقافية الشعب الذي شتغلوا بينظهرانيه قليلة جدا ، كانت خبرتهم بالا ودال الثقافية الشعب الذي شتغلوا بينظهرانيه قليلة جدا ، كانت خبرتهم بالا عوال الثقافية الشعب الذي شتغلوا بينظهرانيه قليلة جدا ، كانت خبرتهم بالا عدوالهذه المهمة إعداداً خاصاً حتى اضطر الأثم نوس من جانبهم الى

انتجاع الجامعات الهولنديه لا كمال در اساتهم ، وعلى ذلك سكنت في عقل الشباب الاتدنوسي الممتاز وقلبه في أحسن فترات حياته استعداداً أفكار وآراء مستمدة من الخصائص الهولندية والثقافة الهولندية ومختلفة أتم اختلاف عن الا فكار التي كانت التقاليد تدعو إلى إعتناقها واحترامها في أندونيسيا، وفي الجملة ففي حين أن المعلمين الهولنديين كانو اغير قادرين ، بسبب إنهائهم لشعب نبذ وحدته الروحية منذ قرونَ ، على أن يحلوا محل الثقافة القديمة ونظام التعليم القديم ثقافة جديدة ونظاماً في التعليم جديداً لهمامالسا بقيهمامن القوة الذاتيه والتماسك والملامة لحال البلاد ، نجد أولئك المعلمين من جهة أخرى ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القديمة وأحترامهم لها ، ومعنى هذا أنهم يوهنون أساس المجتمع القديم وأساس الأسلام أيضاً لانه متصل بالعقائد الموروثة صلة وثيقة إن التعليم الا وروى يعمل على قلب وجهة نظر الناس قلياً لا يقف عند حد ، وقوة الضربة التي تعانيها الثقافة الا علية كل يوم يم إنما يحس بها تمام الا حساس الا ندنوس الذينهم أكبر سناً، أما الجيل الجديد فقد شب بين أحضان النظام الجديد ولم يظهره المعلم الأوروبي على ثبيء من من الثَّقافة الا هلية حتى أن هذا الجيل لا يحس بما بين الثقافتين من قرق إحساساً قوياً .

إن تغير نرعة الشباب الاندنوسي المستنيم الردنقافة القديمة ، هذا التغير الذي يحدث الآن بتأثير التعليم الاوروبي وبتأثير البيئة الهولندية يشبه ماحدث عند الشباب المصرى منذ نصف قرن أو ثلاثة أرباع قرن كارأينا، ومسلك الشباب الا ندنوسي أزاء التعليم الغربي يسير على مثال ماسار في مصر ، يظهر الشباب عداء العقلية الغربية من وجوه شي ولكنه لا يستطيع في الوقت نفسه أن يستغيى عن الثقافة الغربية والوسائل الغربية ، ويحاول اتخاذها وسيلة تبلغه الغرض الذي وضعه لنفسا ، هو ينزع نزعة قومية شديدة ولكنه رغم هذا منقطع من الذي وضعه لنفسا ، هو ينزع نزعة قومية شديدة ولكنه رغم هذا منقطع من

وجوه كثيرة بسبب ثقافته الغربية عن جمهور الاعة التى ولد فيها، ومن جهة آخرى فان شباب أندو نيسيا إنما اضطر اضطراراً إلى ملاحظة وحدة الجنس الظاهرة بعض الظهور بين معظم شعوب أرخبيل الملايو وملاحظة اشتراكها فى اللغة والثقافة، اضطره إلى هذا اختلاط الشبان من كل جزائر أندو نيسيا من أهل مجاوة وساندا ومادورا وبالى وأمبرن ومينادو وأجه ومنا نجكابو وبتاك وغيرها، هؤلاء الشبان الذين يتصل بعضهم ببعض فى الكلية أو فى الجامعة .

وإذن فهناك قومية أندونيسية تعمل للوحدة ، تنمو بين ألطلبة و تنم في خصائصها الكرى عن أصلها الا وروبي وعن نزعة زعمائها نزعة أوروبية وتنظيم هذه القومية صفوفها في هو لندة لم يكن البتة من الا مور الا تفاقية ، ومن أغراض دبير همبونان أندونيسيا ، (١) أن تجمع كل الحركات القومية المحلية تحت لواء واحد بفضل قوتها الذاتية و بمعونة الجعيات القائمة في أندونيسيا ، ولاشك أن هذه المحاولة سائرة في طريق النجاج فرغم أن والحزب الوطني الا ندنوسي، الذي يتصل أوثن صلة دبير همبونان ، أندونيسيا تدحل بعد اصطدامه مع الذي يتصل أوثن صلة دبير همبونان ، أندونيسيا تدحل بعد اصطدامه مع الحكمة القائلة : والوحدة فوق كلشيء، حتى لقد اختفت منذ أول يناير ١٩٣١ كل جمعيات الشباب المختلفة تسير في حماسة شديدة وفق كل جمعيات الشبان المحلية وأفنت نفسها في جمعية شبان جامعة هي وأندونيسيا مودا ، (٢) ، وهنا أيضاً تتبين صحة الحكمة القائلة بأن الفكرة التي مختمر في نفوس الشباب هي التي سيكون لها الا مر في المستقبل

<sup>(</sup>١) جمعية أندو نيسيا (٢) وأندو نيسيا الفتاة، والمترجم،

## العقبات في سبيل سيادة الاسلام

١ ـــ الشباب والائسلام ٧ ـــ النهضة الجاوية ٣ ـــ حياد جمعية أندونيسيا ٤ ـــ
 ١ تحادالشبان المسلمين ٥ ــ قوته الداخلية ٢ ــ المبشرون المسيحيون كعامل فى التطور الحديث ٥

1 ـ لسكثير من صغار الشبان المثقفين مسلك إزاء الاسلام مختلف عن مسلك الجيل السابق أثم الاختلاف ، فقد أصبحوا بتأثير التعليم العلماني لا يعبأون بالدين في الجملة ، وإذا احتكوا بالاسلام فكثير آما يميلون لقبول سلطان العلم، والعلم ، بما في طبيعته من روح النقد ومن عدم اختصاصه بجماعة ما ، أظهر الاندوس على نقائص الاسلام وكثرة خداعه الديني ومن ثم كان تمسكهم بيعض التقاليد الاسلامية لا يعدو كثيراً مجرد عادات باقية (١) .

٧ ـ وهناك عامل له شأن عندالجيل الناشى، في جاوة. وجدت بعض التقاليد الهندوكة الجاوية القديمة ما يؤيدها من تقائج البحث العلمي الأوروبي، وتكوين تاريخ أمبر اطورية ماجاباهت، أحيا لهم مجداً قديماً يفخرون به، وإن غلوا أحياناً في تقدير ذلك المجد، واتخذ الشبان الجاويون مسلا عليا في

<sup>(</sup>۱) تعمل السياسة الاستهارية الاوروية فى كل بلادالا سلام على قطع صلة شعوب الا سلام بماضيها و لاسيما الديني فلا جرم يشب الجيل الناشئ فى أندو نيسيا جاهلا بأصول الا سلام وأنظمته. وليس بين روح العلم الصحيح وبين روح الاسلام تناقض اليس فى الا سلام عقائد عمياء غير ممحصة يجاء فى القرآن دو لا نقف ما ليس لك به على: يهذا من ناحية النقد العلى. أما عن عالمية العلم ففى الحديث: وتعلموا العلم ولو بالصين، و وخذ الحكمة ولو كانت من كافر، ، و إن ما فى الحديث نمن من حد على التبصر فى الكون وأسراره وحث على التمحيص فى المعرفة باب واسح آثرت بجرد لفت نظر القارى، له يمو الا سلام بناحيتيه النظرية و العلمية و بما فيه إمن تمحيص ووضوح بعيد عن مخادعة معتنقيه (٧) في اللغة الاصلية مغناها بستان التلاميذ (المترجم)

. البطولة من شخصيات التاريخ الغابر العظيمة كالملك وإر لانجاء والملك وأيام وروك» ود جاجامادا ،، الوزير الا كبرلامبراطورية و، اجاباهت» ، الذين بعثهم علما. الآثار وعلماء اللغات من ثرى التاريخ بعد أن كادوا يصبحون نسياً منسياً ، ومن الواضح أن مقارنة مجد العصر الهندوكي الجاوى بمجدالعصر الأسلامي هيمقارنة باخسة الطرف الثاني لا تهامؤدية حمالرفع شأن الهندوكية على حساب الاسلام، ولكن هذا ليس ناشئاً البتة عن كنه الديانة نومزايا كل منهما أو عن فسبة قوة إحداهما الداخلية لقوة الأخرى ، فلا عجب إذن أن نرى حزب «بودي أو تاما، وهو الجمعية السياسية الارستو قراطية في جاوة الوسطى تكتب على علمها الحياد إزاء مختلف الا ديان ، ولا عجب أن نجد مدا رس و تامان سسوا ، (١) التي أنشأها دكي أجار ديوانتارا، تلقن الطلبة إيثار المدنية الجاوية القديمة أعنى المدنية الهندوكية الجاوية على الأسلام، أنشت هذه المدارس أولا في الا مار ات الوطنية وهي محاولة نادرة تستلفت النظر للقبض على ناصية التعليم، وأخيراً فلاعجب أن تفلح الصوفية عافيها من نزعة هندو كية قوية في تثبيت قدمها إلى حدمافى جاوة الوسطى ، ونظراً لكثرة طلبة جاوة الوسطى بين طلبة الجامعات تسربت هذه الا فكار المناصرة المندوكية الجاويه إلى جميات الطلبة أيضاو أثرت في شعورهم بالجامعة الاندنوسية التي يمثلونها .

س وعلى الذين ينادون بوحدة إندونيسيا أن يضعوا هذه التيارات في موضع الاعتبار كما لابدلهم من مواجهة أمر هو أن بعض القبائل الاندنوسية التي تنجب عدداً كبيرا من المثقفين كقبائل ميناهاسا وأمبون وباتاك قد ارتد أغلبها إلى المسيحية ، على حين أن قبائل جزيرة بالى لايزالون يعتنقون الهندو كمية بعد تكييفها بما يلائم ظروفهم ، وأن قبائل أخرى لاتزال على الوثنية، هذه الظروف نفسها ومعها النزعة العقلية الى أدت إلى بقاء التمسك الشكلى عبالا سلام بين المثقفين في مصر مثلا ، أدب بالمثل فأندونيسيا إلى أن يعلن المثقفون

حيادهم فى الا مور الدينية كما أكد ذلك أخيراً رئيس حزب وجمعية أندونيسية فى اجتماع للطلبة المولنديين في ليدن تأكيداً شديدا. وعلى هذا فان الحركة الناشئة التي ترمى الى وحدة إندونيسيا تقف رسميا بمناًى عن كفاح المسلمين في سبيل الوحدة كما يدل على ذلك برنامجها الرسمى، ورغم أن هذه الحركة الا تخيرة جزء من حركة الجامعة الا سلامية فا دامت تعمل بالفعل على توحيد الاندنوسيين فان مصالح حركة الوحدة الاندنوسية والوحدة الا سلامية تسير متقارنة إلى حدما، وهذا يؤدى إلى أن تعطف كل منهما على الا تحرى عطفا عظيا، أضف إلى هذا أن الا سلام يطالب بأن يكون الدين الرسمى لا مبر اطورية أندونيسيا الجديدة التي ستتحقق قريباكما هو المأمول، ويرى كثير من المسلمين المخلصين أنه يستحيل قبول هذا المركز المتاز.

٤ — ومن جهة أخرى فر بمالاحظ القارى، بما سبق بعض الفرق بين الجيل الناشى، فى وجمعة أندونيسيا، التى تكونت فى هولندة وبين الجيل الناشى، فى أندونيسيا ذاتها، وكان من تنائج اتساع دائرة التعليم الا وروى عدم إمكان بقاء الفكرة الا ولى التى تقصر ذلك التعليم على أبناء طبقات البلاد العليا، وكان من نتائج فنح المناطق النائية من جزر الهند الهولندية أمام التعليم الا وروى بين نتائج فنح المناطق النائية من جزر الهند الهولندية أمام التعليم الا وروى بين أنه ليس فى أى مكان من أندونيسيا فروق طائفية دقيقة كالتى فى جاوة ، وفى المدارس العليا تزداد نسبة الطلبة من الا سرالمتواضعة التى للا سلام فيها سلطان أقوى مماله فى الطبقات العليا من المجتمع ، ورغم أن شبان هذه الا سريشعرون أيضاً بالقوة التى تسوفهم نحو حركة الجامعة الاند، نيسية القومية فلايزالون أيضاً بالقوة التى تسوفهم نحو حركة الجامعة الاند، نيسية القومية فلايزالون عبون بتأثير بينتهم أن يتمسكوا بدين آبائهم ولكن على صورة متجددة ومثلهم الا على هو التوفيق بين الا سلام وبين الحياة الحديثة كا فى مصر، وحاولوا إدخال جنا المثالة اللا على المؤلفة التى أنشئت قبل أول يناير ١٩٩١ الإنارة المهديئة كا فى مصر، وحاولوا إدخال جنا المثيرة المؤلفة التى أنشئت قبل أول يناير ١٩٩١ المؤلفة التى المؤلفة التى أنشئت قبل أول يناير ١٩٩١ المؤلفة التى المؤلفة التى أنشه المؤلفة التى المؤلفة المؤلفة التى أنشاء المؤلفة ال

فأرادوا أن يضيفوا إلى وحدة اللغة والتقافة والائمة وحدة الدين أيضا، ولما أخفقوا في حمل جمعيات الشبان كلها على قبول مطلبهم المتطرف وأعلنت الاعلمية حيادها فى أمور الدين بتأسيس وحزب أندونيسيا الفتاة الميثل الوحدة الاندونيسية إلجامعة امتنعوا عن التعاون معهم وانفصلوا عنهم في واتحاد الشبان المسلمين الخاص بهم و

ه - وهل نستطيع أن نرى في رغبة هذه الفئة في الوقوف جانبا برهاناعلى قوة داخليةو ثبات على الرأى يشبهان مانلاحظه في جمعيات الشبان الدينية الحديثة فيأوروبا ? لعلمن عدم نضوح الرأى ، في هذا الدور الا ولمن حياة الاتحاد ، أن نستخاص من تلك الرغبة نتائج خاصة بما يمكن من تطور ات مقيلة موالحق أن المسألة هي : هل قوة الاتحاد هي بعض ماور ثوه من محبة الأسلام والاعتقاد بهدون قيد ولاشرط أم أن تدينهم سيلعب دوراكبيراً يزيد على الحد فيفسد حياة اتحادهم ، هل يدركون أفضلية الاسلام على سائر الاديان إدراكا عميقا يقوم على بعد النظر وعلى التمحيص ? هل يعرفون حاجات الاسلام ومطالبه ، وهل يحبونه إلى حد الهيام ﴿ وَأَنَّى لَهُم مَا يَعْهُمُ عَلَى أَنِ يَجْعُلُوهُ قُوةً رُوحِيَّةً فَعَالَةً فى قلوبهم وأن يوصلوا إسعاده إلى غيرهم كما هو الحال عند كثيرمن المسيحيين ذوى العقائد المختلفة ? أعتقد أن الناقد النزيه الذي يعطف على الاسلام عطفا تاما سيميل للأجابة بالسلب على هذه الاسئلة ولكن يجب أن تتخذ التحفظ اللازم حينها بجيبأحد على سؤال عس الحياة الروحية والاحساسات الداخلية لجماعة لاينتمي هو نفسه إليها ، ونستطيع أن نعرف صحة هذه الا ُجابة السلبية بعد أن نرى دفاعهم عن الاسلام ذلك الدفاع الذي ينم عن عقلضيق الافق ويظهر في صورة محاولة لا ثبات أن الغرب ليس ألبتة أفضل من الشرق وأن المسيحية ليست ألبتة أفضل مزالا ُسلام، وحينها يحكمون على المسيحية بصورة · كاريكا تورية، للحدوينسبون للا مة المسيحية كل أخطا التوسع الامبراطوري الأوروبي والرأسمالية \_ وهما الناحيتان اللتان رآى الاشتراكيون وضعهما معا تعزيزاً لمبادئهم ـ فواضحأنهم عيال على أسلافهم الأوروبيين فى نقدهم وأنهم يعوزهم التمحيص والنقد المبتكر ، وإذا اعترفوا في إعلان مبادتهم بالتسامح جيال الديانات الاخرى – هذا التسامح الذي هوغريب عن روح الا سلام غرابته عن روح المسيحية إلا في دائرة محدودة ضيقة وإلا إذا كان الباعث عليه هو حب الانسانية \_ فواضح أنهم تلاميذ الا حرار الغربيين ، ولا يفطنون إلى أن التسامح سرعان ما يصير علامة على التدهور بمجرد سريانه إلى الجماهير التي تميل عادة إلى عدم الاكتراث بالمبادى. ، هم فى مثل هذه الا حوال يدلون على أنهم يرجعون عشر سنين وراء أوروبا حيث أدى التسامح المسرف إلى وضع الحضارة على شفا الجرف وحيث يبذل الآن في دول عدمدة جهد منظم نشيط وإن كانلا يسمح بمعارضة لأصلاح مانشأ من تتائج المبدأ القاتل: وبقدر ما هناك من ا رؤوس هناك آراء، (١) ومادام إصرار الشبان المسلمين على آرائهم وتمحيصهم لمبادئهم لا يسموان عن مستواها الحالى - مع استثناء القليل - فستظل القيمة الذاتية للجمعية صغيرة كما سيكون الاساس الذي شيدت عليه مزعزعا، وأحسب أنه لن يتضح لنا عما إذا كان اتحاد الشبان له حقاً قوة على أخذ قسطه من مقاومة العاصفة الهائلة التي تزعزع دعائم العالم الاسلامي وعلى التغلب على الارمة الروحية التي تعانى شعوب الا سلام آلامها إلا بعد أن تتربى فيه روح النقد إِمَا بنشاط هؤلاء الشبان الخاص أو بتأثير متزايد للتعليم الا وروى .

٦ – نصل الآن إلى البحث في العامل الا خير في حركة التقدم الحاضرة

<sup>(</sup>۱) هومثل لاتينى: quot capita tot sensus ولعل المكاتب يشير إلى مانشأ فأوروبا حديثا من أنواع والفاشزم، وضروب الآحز اب التي تريد حمل الآمة كلها على رأى واحد وتسحق كل معارضة ، وما خدث في المانيا في يونيه ويوليه ١٩٣٤ أكبر دليل على ما يقول المكاتب (المترجم).

وهو المبشرون المسيحيون في الدونيسيا . بعد أن ثبت أقدامهم في القرنين السادس والسابع عشر في دأمبون، ودميناهاسا، لم تظهر لجهودهم إلا تمرة قليلة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ولكنهم أمن ذلك الوقت أبدوا نشاطا عظيا وأحرزوا نجاحا كبيرا في مناطق كثيرة ولكن هذه المناطق من أقل جزر الملايو خطرا ، أما إفي أهم نواحي اندونيسيا من الناحيتين السياسية والثقافية فانهم واجهوا مقاومة أي يتضافر فيها الاسلام والقومية ، ولاحاجة لا حد من عنوا بدراسة الكفاح بين الاسلام والمسيحية في جهات العالم الا خرى أن نخبره أن في اندونيسيا أيضا بجدالمبشرون المسيحيون من الاسلام منافسا خطرا وخصا ، وأنهم لم يحرزوا إلا قليلا من النجاح، من الاسلام منافسا خطرا وخصا ، وأنهم لم يحرزوا إلا قليلا من النجاح، ويجب أن نضع إزاءه الحسائر التي عانتها المسيحية بسبب انتشار الاسلام بسرعة أكثر منها . وتضافر كل من الاسلام والقومية التي تنزع إلى الجامعة الاندونيسية معا في وجه المسيحية ، هذاالتضافر يحتاج لشيء من الايضاح . الحق أن الاندنوس كثيراً ما يعدون المبشرين عاملا ثقافيا متصلا باوروبا لا ينفك عنها ـ وفي هذه الحالة لا ينفك عن هو لندة ـ ويعتبرون أن انتصارهم معناه اتباع البلاد التي ينتصرون فيها إتباعا سياسيا تاما البلاد التي ينتصرون اليها .

هذا الرأى الشائع ، رغم أنه غير صحيح على إطلاقه الآن على الأقل سنطيع أن نتبين الأساس الذى يقوم عليه ، يرى الفلاح الاندنوسي الساذج أن الوطن والدين شيء واحد ، ومن السخف الذى لاحد له في رأيه أن يكون في الدولة خمس ديانات أوست ، هو يعد المسيحية دين هولندة ولا يرى الفرق بين الكاثوليك والبرو تستانت \_ إذا فرضنا أنه يعرف هذه الاسماء \_ أكثر من فرق في ، المذهب ، أو « الطريقة ، ، على أن من الحق بين الهولنديين \_ كما هو حق بين الاندنوسيين \_ أن فيهم « الاحمر » و « الابيض » ( المقصرون في الدين والمتمسكون به ) وأن السواد \_ بالطبع \_ ألوان متنوعة من الاحمر ،

ويحتمل جداً أن يكون الذي أدى فريضة الحج وأوتى حكمة في تصريف أموره الدنيوية أكثر دراية بهذا ولكنه راسخ القدم في معرقة الا ساليب الماكرة التي تجرى عليها حكومة هولنده ، وهو يعرف كيف يحذر أبنا وطنه من الخطر المسيحي حينها يرجع إلى أندونيسيا . والمتطرف من أنصار القومية برى من البديهي وجوب رفض كل ماأتى به الغرب ، وإنه ليحس بلذة باطنية لايستطيع إخفاء ها حين يردد الا شارة إلى الفرق بين مبادى المسيحية وبين سلوك الامم التي تزعم أنها مسيحية ، أما المعتدل منهم فقد لا يعادى المسيخية من الوجهة النظرية عداء ظاهراً ولكن لا يحتمل أن يعطف عليها عطفا شديداً في وقت تعتبر فيه الردة إلى المسيحية عند كثير من أبناء وطنه نبذا لدين السلف بل خيانة لقضية الوطن ، ولهذا نجد وفاقا بين جمعية تغلب على تاريخها النزعة السياسية مثل وشركة إسلام ، التي كان الخوف من التنصير الا جبارى نصيب في نموها وبين جمعيات كالمحمدية واتحاد الشبان المسلمين فيما يختص بمقاومة المبشرين المسيحين ، مَا نجد أن مقاومة هذه الجميات المبشرين لا يلطفه االتسام الذي يذكرونه في إعلانهم مبادئهم أ.

ولاحاجة في أن أبين هنا الخطأ الذي تقوم عليه الآراء والا فكار التي يقبلها خصوم المبشرين ولكن لابد أن أضعها موضعالنظر ؛ ونحن وإن صدفنا دون قيد ولاشرط ما يقوله الثقات أمثال وأدرياني ، و « كريمر ، عن المبشرين المسيحيين وعن أحوال الا هلين وأخلاقهم وعاداتهم وآرائهم حينها يقولون إن تأثير المبشرين أقوى بكثير مها يبدو من مجرد عدد المرتدين إلى المسيحية فيجب علينا أن نلاحظ أن هذا التأثير حيثها كان له نتائج ظاهرة ملموسة أفاد خصوم المبشرين بقدر ما أفادهم أنفسهم، ويحضرني هنا مثلا ذكر المقاومة التي عملت كثيرا على تقدم هذه أثارها نشاطهم في جعية المحمدية هذه المقاومة التي عملت كثيرا على تقدم هذه أثارها نشاطهم في جعية المحمدية هذه المقاومة التي عملت كثيرا على تقدم هذه ونسبة المرتدين القليلة بينهم .

وإذا نظرنا إلى إخفاق المبشرين نظرة لاتتقيد بأى اعتبار وجدناه بالطبع شفاهداً على نجاحهم ولكنه يجعل المسيحية مركزاً غير مستقر بين التيارات التي تعمل التحكم في مجرى الحوادث ، وربما تكون المسيحية أقوى ويكون تأثيرها أكبرلولم تضطر إلى التغلب على مقاومة أنصارها الاسميين الذين يعتقدون بامكان الجمع بين الاعتراف بالمسيحية اعتراف قاطعا و بين المجاهرة بما يعتقدون من أفضلية الجنس الا بيض على أهل البلاد ، وعلى مقاومة من يسعون إلى إقناع الحكومة المحولندية بأن تظاهر المبشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم اتخاذها من أول الامرخطة الحياد في الا مور الدينية واحتفاظها ثلاثة قرون بوجهة نظر تقضى عليها بدرم الاشتغال بأخلاق وعادات أهل البلاد إلا فيا يظهر أن له ضرورة شديدة .

أماإن المبشرين سيفوزون أم لا في مستقبل كفاحهم مع الا سلام، خصمهم الروحى الخطير حتى الآن، فهو بعد كل شيء - إذالم تندارك المبشرين رحمة مربهم - رهين استقرار سلطان هولندى في أندونيسيا يشبه تماما سلطان الحكومة الجاضرة. وفي زوال سلطان هولنده زوال أكبر عقبة أمام المبشرين وهي العقبة السياسية وإن كان أحد لا يحرق على القول بأن نجاحهم يكون بذلك مضمونا، وأكثر ما يمكن قوله هو أن الفرصة المتهيئة أمامهم العمل ضدالا سلام في المستقبل أحسن في أندونيسيا منهافي كثير من البلاد الا خرى من ددار الا سلام، في المستقبل أحسن في أندونيسيا منهافي كثير من البلاد الا خرى من ددار الا سلام، الإنسان في أن هناك قوى هادمة تعمل في بناء الا سلام في كل أنحاء العالم، وينبغي ألا نبخس هذه القوى ما لها من خطر، إن النزعة التي تصبغ كل شيء بصبغة الدين والتي امتاز بها الا سلام منذ أيامه الا ولى جعلته مدة تزيد على اثني عشر قرنا دينا متمكنا في امبراطوريات اتمحت فيها بالقوميات و كان هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها. لقد حاز الا سلام بالقوميات و كان هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها. لقد حاز الا سلام

كما بين دسنوك هورجروني، في خطاب له في ١٩٢٢ عن : «الا سلام، ومشكلة الا جناس، فضلا لاسبيل لا نكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم. بين الا مم وهو نضل لا يجحده حتى غير المسلم ممن يعتنق ديناً آخر ويتبع فكرة أخرى في الحياة ، ثم إن نزعة التوسع الا مبر اطورى الا وروى هذاالتوسع الذى نبذفكرة العصور الوسطى عن الدولة المصطبغة بصبغة نصف دينية وحاول اللجوم الى القومية الفردية وذلك بعد كفاحه العظيم مع الأسلام أيام الحروب الصليبية بزمن قليل وبسبب ذلك الكفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نفسه أحدث أول الامر بين أوروبا والعالم الائسلامي انفصالا روحياً صار لابد من. إزالته فيما بعدبسبب حاجة أوروبا إلى التوسع ولم تكن إزالته مستطاعة إلا بادخال العالم الا سلامي تحت تأثير أوروبا ، ثم إن أفكاراً أوروبية مخالفة. في جوهرها للا فكار التي كانت سائدة قبل ذلك وجدت لها مكاناً خفياً في مراكز العالم الا سلامي ونبتت في زعماء المسلمين، وأحدثت عملية أنحلال. انتهت في ميدان السياسة بتكوين ممالك صغرى مشربة بالروح الأوروبية-تعترف بالا سلام ديناً لها بل تعترف في بعض الا حيان أنه أكبر الا ديان شأناً ولكنها لاتزيد على ذلك ، وأصبحت الائمة الاسلامية التي تتسامي على القوميات. على وشك التمزق إلى قوميات تعتز بقوميتها ، ولابدلافراد هذه الا مة أن يفصحوا عما سيؤثرونه فىالمستقبل: الأسلام أمالقومية ،وهناك علامات تدل-أنهم سيؤثرون الطرف الثاني في المستقبل القريب،ذلك أن الخلافة وهي رمز\_ الوحدة الاسلامية - وإن كانت في بعض الاحيان غير جديرة بذلك - قدأ لغيت، وأن الاسلام فوق ما يعوزه من سلطان رجال الدين تعوزه أيضاً الصحف. الدولية التي تشبه صحف الكاثوليكية والصحف التي تعمل البروتستانتية على إنشائها فى بعض الجهات، وليس فى العالم الاسلامي إدارة مركزية ، ليس هناك هيئة تفكر في مطالب المسلمين تفكيراً منظما ، أما المحاولات التي عملت في السنوات الا خيرة القليلة لا يجاد وسيلة تبحث في شئون المسلمين بحثاً منظماً فربما تسير إلى الفشل في المستقبل القريب على الا قبل لا أن الدول الا سلامية الناشئة حديثا التي قامت على أساس علماني لم تخبر حتى الآن القومية الا وروبية السياسية ولم تعرفها معرفة عملية تمكنها من رؤية جانبها المظلم والآن فالتعليم على الا سلوب الا وروبي الجديد ـ وهو غريب عن روح الا سلام غرابته عن روح المسيحية ـ يضع وهو صامت بذور الحلال أكثر مما حدث .

هناك بعض الدلائل على تقهقر العالم الأسلامي، ونرى أوروبا من جانبها تعانى أزمة روحية ، وليست أزمتها عارضا موفتا البتة بل هي بعد كل شيء نتيجة حتمية لفعل الفردية المسرفة التي سادت تطور أوروبا منذ نفورها من العالم الاُسلامي بعدالحروب الصليبية ، وربما تؤدى هذهالا ُزمة الروحية إلى إزالة أعظم خطر يهدد العالم الاسلامي الآنوهو رغبة أوروبا فيالتوسع رغبة مطلقة العنان تقوم على التوسع الامبراطورى في ميدان السياسة وعلى النظام الرأسمالي في ميدان الاقتصاد وعلى الفردية التي تتجاهل مصلحة المجموع في ميدان الثقافة ير ورىماينتهي هذا أخيرا بتقليل سرعة تقهةر الاسلام وفوق ذلك فان توسع أوروبا من جهة أخرى يثير في أوروبا وفي خارجها معارضة لحركة هذا التوسع ولوسائله وللا رّاء الفاسفية التي هي السبب في أزمتنا الروحية ويميل فريق ولاسيما بين المثقفين الذين عرفوا روح مدنية الغرب أحسن معرفة إلى الاحجام عن قبولها ـ واعن أو غير واعن ـ ويميلون إلى محاربتها ، ومن ثم فريما تنشأ بن الشعوب الشرقية قوى جديدة تعمل على إيقاف التقهقر الحالى في الائسلام بل على تحويله تقدما إلى الا مام إذا ظلت أوروبا سائرة في السبيل الذي تسلكة الآن . ومن يستطيع أن ينكر إمكان مثل هذا التقدم إلى الأمام على الا قل بعد أن تضرب له حركات كالا مدية مثلا على ذلك بما لها من قوى

خلقية شديدة وشعور ديني عميق لامراء فيه ، وبعد أن يرى أنها استطاعت إحداث بعض التأثير في بلاد كانت تعد أقصى حدود , دار الا سلام ، ؟ .

ماذا سيكون موقفنا من الا سلام ومن كفاحه مع المعضلات التي نشأت عن تسرب المبادى الا وروبية السياسية والاقتصادية والثقافية إلى المسلمين ؟ وكيف سنقف إزاء ما ينتظر من تدهور الا سلام أو نهوضه ؟ وأى قيمة سنجعل الظواهر التي تشخص أمامنا أثناء بحثنا ؟ كل ذلك يتوقف توقفا كبيرا على ما اخترنا لا نفسنا من وجهة نظر نسير عليها في حياتنا دون غيرها من الوجهات الكثيرة الموجودة ، ولعل من الخير الآن أن نزن الحقائق بميزان نزيه ، ومن واجب الباحث في الا سلام بحثا علميا أن يزيل من نفسه كل ما يعرقل الحبكم النزيه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا الحبكم ، وليس في حدود مهمتي أن أؤكد رأى الحاص ، ولذلك فلن أقول هنا أكثر من هذا: من عربيكون من الطبيعي أن تصبح الفروق بين الا سلام والمسيحية أقل ظهور المحتى من غير أن تتنازل إحدى الديانتين عرب خصائصها حكلا زاد عدد من يرى الهوة السحيقة التي تفصل بين هاتين الديانتين من جهة بما فيهما من يرى الهوة السحيقة التي تفصل بين هاتين الديانتين من جهة بما فيهما من تسليم و تضامن ومثل أعلى واحد واتجاه إلى الله الا عظم وبين اللادينية من جهة أخرى بما فيها من فردية ومن روح الشك وبشعارها : والثروة والتقدم والرقى الدنوى ».

ونلاحظ في اندونيسيا بالضرورة كل المظاهر والكفاح والتطورات المكنة في المستقبل التي نلاحظها في سائر العالم الا سلامي رغم الفارق في الظروف المحلية والتطور التاريخي، وروح التجديد في هذه البلاد المستعمرة وحركة الجامعة الاندونيسية القومية والتعليم على الطراز الا وروبي كل هذه تعمل ضد المجامعة الاندونيسية القومية والتعليم على الطراز الا وربي كل هذه تعمل ضد الاسلام وربما يضاف إلى هذه العوامل في المستقبل نشوء طائفة من العال المتحطين قد تنشأ عن إزد حام السكان المتزايد، وذلك إذا نظرنا إلى التجربة

التى وصلت اليها أوروبا وهى أن البؤساء المنبوذين في هذه الدنيا كثيرا ما تكون عاطفتهم الدينية ميتة . أما من جانب الاسلام فهناك عوامل قوية لانزال تعمل باستمرار تلك هى : شعور الا ميين من المسلمين شعوراً قويا بالوحدة ومعارضة المتقفين منهم التأثير الا وروبى . أما المبشرون المسيحيون فهم يعملون مع الا سلام ويعوقونه ، هم يعوقونه بسعيهم المستمر لانقاص المسلمين وهم يعملون معه بقدر ظهورهم في مظهر من الاخلاق القوية التي ستقدر على التضافر معالقوى الحلقية الا خرى وعلى تقويتها (١) . ومستقبل الا سلام في اندنوسيا رهين طريق ومدى مقاومة كل من الاسلام والقومية والتعليم الاوروبي والمبشرين المسيحيين صاحبه في المستقبل القريب ، ويتوقف كل من طريقة هذه والمبشرين المسيحيين صاحبه في المستقبل القريب ، ويتوقف كل من طريقة المقاومة ومداها توقفا كبيرا على السياسة الاستعارية الهولندية ، وفي هولنده كما في سائر أوروبا \_ قوى كثيرة عاملة ترمى إلى توجيه هذه السياسة في طريق آخر يختلف اختلافا تاما عن ذى قبل ، والكن المستقبل يضمر في خباياه ، ما سيكور ن من قوة تلك العوامل بعضها بالنسبة لبعض والاثر الذى سيحد ما منه في الآخر .

<sup>(</sup>١) لعله يربد أن يقول أن المبشرين يلقنون الناس كشراً من الفضائل التي يصر عليها الا سلام وبهذا يستطيعون التضافر معه في هذه الناحية . (المترجم)

## الفصل السادس وجهة الائسلام بقلم الانستاذه. ١. ر. جب

«هل هناك , عالم إسلامى ، ؟ وبعبارة أخرى هل الا ُجناس الرئيسية التي تعتنق الا ُسلام ترتبط معا برابطة مشتركة من الشعور والمصلحة والا ُفكار ارتباطا ناشئا عن دينهم وخاصا به ؟ إن السؤال جوهرى وإلقاؤه يستدعى أجوبة متنوعة ، .

والذين قرموا أربعة الفصول السابقة لن يترددوا في الا جابة عن هذا السؤال، الذي وضعه في هذه العبارة منذ بضع سنين كاتب ذو خبرة إدارية طويلة في آسيا ، بأن يقولو انعم ، فرغم كل النزعات الجديدة والآراء التي تسربت من أورو باإلى المسلمين ورغم الانحلال السياسي و تفاوت الثقافة لا تزال تجمعهم و رابطة واحدة من الشعور والمصلحة والا فكار، . هذه في ايظهر قضية لاريب في أن أساس الوحدة يتاخص في اعتناق دين واحدو في الاشتراك في أصل واحد من الثقافة الدينية .

لكن رب قائل يقول – ويستطيع أن يدعم قوله ببراهين – إن الوحدة الاجتماعية فى العالم الأسلامى ، إن بقيت للآن فهى فى الغالب ذكرى شىء زال منذ زمان قريب . وإن دخول الأفكار الجديدة وما يقترن بها من الانظمة الجديدة لايزال من الحداثة والمفاجأة فى الهجوم بحيث لم يفلح فى أن يصد التعاطف القديم بين معظم معتنق الاسلام أوفى أن يقضى على تأثيره بينهم قضاء مبرما . ولكن ربما يقال إن الافكار الجديدة هى أقوى العوامل الفعالة

بين شعوب الاسلام وإن المستقبل لها وحدها إلا إذا طرأ عامل ليس في الحسبان وأبطل عملها ، في حين أن الرابطة الدينية القديمة ستضعف ضعفا مطرداً بعد أن تصبح عديمة النفع .

لهـ ذا يجب أن يصاغ السؤال في عبارة أخرى لكي يبلغ صميم المعضلة: هل أواصر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من الميسور تقويتها حتى تصون وحدة المجتمع الاسلامي وتسيطر على نزعة شعوبه وتطورها وحتى تميزهم جماعة لها ثقافتها الخاصة ؟ يجب أو لا أن يحذر من أن يضلنا حصر عبارة السؤال في دائرة ضيقة ، ذلك أن موطن النزاع ليس هو أن روابط الوحدة القديمة ستظل من غير أن يعتربها التغبر سواءاً في شكل وحدة المبادي. أم في الخضوع لشريعة واحدة أم في اتخاذ تفاليد ثقافية واحدة ، بل الاثمر على عكس ذلك ، غربما تنقلب الصور الظاهرية رأسا على عقب، وربما تنشأ أنظمة جديدة تتلاءم مع آرا. جديدة عن كنه الحكومة والمجتمع ، وربما تقوى أصول الثقافات في أقاليم مختلفة وربما تختلف ببعث التقاليد القديمة المختلفةأو بتأثير عوامل محلية ، وربما تتباين الشعوب في تأكيدها لنواحي مختلفةمن العقيدةالدينية، وربما يختلف معنى الوحدة اختلافا تاما عماكان عليه في العصور الوسطى ، ولكن هذه جميعا أمور ثانوية ، فأماالشيء الجوهريفهو عماإذا كان المسلمون في آرائهم وأنظمتهم ومسلكهم حيال المشاكل الجديدة وفي تطورهم المادي والروحي الصميم سيكشفون عن نزعة واحدة وسيستقون من منبع واحد وسيسيرون على ضوء الشعور بالواجب الذي يشعرون به جميعا والغاية التي يطمحون لها جميعا أوأن الشنداد وطأة الا فكار الجديدة والحاجات الجديدة سيفرق بينهم على الدوام وسيفلح أخيراً في تحطيم بناه المجتمع الأسلامي.

لنقل الآن إننا لأنستطيع أن نجيب اليوم إجابة واضحة لالبس فيها ، ويحتمل كل الاحتمال ألا نقدر على ذلك حتى بعد زمان طويل ، فرب عامل جديد ليس في حسباننا يطرأ على غرة في أي وقت ويغير مجرى الحوادث تغييراً تاما، والحق أننا يمكن أن نعتبر من المؤكد أن أكثر من عامل كهذا سيطرأ على أن الجماعات في تطورها ، يندر أن تسلك طريقا مستقيا حتى بعد أن تبلغ حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة طويلة من التطور في اتجاه واضح ، ويحتمل فوق هذا أن يحدث ارتباك وفوضي مفاجئة وانقلاب حينما تتزعزع دعائم مجتمع وحينما يتحسس طريقة إلى الا مام لكى ينظم قواه من جديد ، ونرى مثلا مصغراً يبدو أمامنا في حالة تركيا منذ قيام الجمهورية . ومع أنه من التسرع في الحكم الزعم بأن ماوقع في تركيا إرهاص الجمهورية . ومع أنه من التسرع في الحكم الزعم بأن ماوقع في تركيا إرهاص البلاد ربما تكون أيضاً مسرحاً لتطورات ليست في الحسبان والا سطرالقيمة البلاد ربما تكون أيضاً مسرحاً لتطورات ليست في الحسبان والا سطرالقيمة التي كتبها الاستاذ ، ماسينيون ، في مقدمة وصفه لتيارات الفكر في المغرب ينظر البها .

وفوق هذا فيا من مجتمع يعيش فى عزلة تامة ولاسيما فى هذه الا يام ذات الحركات العالمية والتى زادت المدنية الغربية فيها إحكام الصلة بين أجزاء الجنس البشرى وكما أن تأثير ثقافة أورو باكان سبب الازمة الحاضرة فى العالم الا سلامى فسيتأثر هذا فى تطوره المقبل لا بما سيحدث فى المجتمع الا وروبى وحده من تطورات بل سيتأثر بتطور المجتمعات الا خرى كذلك ، ولكى نأخذ على سبيل المثال حالة بعيدة الوقوع فر بما يحدث قبل أن يعد المجتمع الا سلامى نفسه الاعداد الكافى لمواجهة الا زمة ، أن يوطد المجتمع الشيوعى الجديد فى روسيا سيادته على آسيا الغربية وأن تعيد جماعة هندوكية توطيد مركزها فى الهند وأخرى أندونيسية فى أقصى الشرق أو قد قصير لواحد من هذه المجتمعات على التعاقب غلبة ثقافية تمكنها من تغيير عمرى التطور فى البلاد الا سلامية تغييراً على التعاقب غلبة ثقافية تمكنها من تغيير عمرى التطور فى البلاد الا سلامية تغييراً

أساسياً ، ولانستطيع بطبيعة الحال أن نعرض هنا لمثل هـ نمه التخمينات ، وكل مايمكننا عمله هو أن نتناول العالم الاسلامي كما هوفنظرأولا في مدى انتشار الأفكار الغربية الاجتماعية والسياسية التي تسربت اليه بالفعل وفيالا نتشار تأثيرها من علامات ثم ننظر بعد ذلك في مسلك الشعوب الاسلامية كل على حدة وفي مسلك العالم الا سلامي في جملته حيال الضغط الا وروى ثم نقيم آخر الا مر ميزاناً يعين لنا الاتجاه العام الذي يظهرأن المجتمع الاسلامي سائر فيه الآن. وأظهر علامة تميز العالم الأسلامي فيهذه العقود الأولى من القرن العشرين ليست هي صيرورته إلى الا ُخذ بمنازع الغرب ولكن رغبته في ذلك . ومن العسير أن تقع عين الرائي على بلدإسلامي واحد رفض مستحدثات الغرب رفضاً تاما في كل ميادين الحياة والفكر ، فلم يقم من المسلمين زعيم مثل غاندى يدعو مواطنيه إلى محاربة المدنية ، الشيطانية ، ، بل الأمر على عكس ذلك فرغم كثير من النقد لنواحي المدنية الغربية ورغم تشنيع خطابي بليغ على , المادية ،الغربية ، يعلن كل زعيمأن غاية حزبه تنظيم البلاد اقتصاديا وسياسيا على الطراز الأوروبي ، وقد يزيد البعض على هذا أنه لابد أن يراعي فوارق التقاليد والتاريخ مراعاة مناسبة ، غير أن عرف الغرب يقبل معياراً في الواقع ، وحتى أو لئك المحافظون الذين يلتمسون القدوة في ماضيهم ويستوحونه التشجيع ويذكرون شواهد من تاريخ الاسلام ليبينوا أن المبادى. والصفات التي ننشدها اليوم توجد فيها لهم من تليد هؤلاء أيضاً يتخبرون – دروا أو لم يدروا ــ الا مثلة التي توافق وجهة نظر الغرب ويغفلون كل ما يناقضها مناتضة شديدة

ومها عظم الاختلاف في مدى الاستغراب بين أقليم وآخر فان كتاب أربعة الفصول السابقة أبانوا في وضوح أنه موجود فيها جميعا، ومن المهم لتحقيق الا غراض التي نقصدها من بحثنا الآن أن نبين الا طوار التي تراكمت فيها

تأثيرات الغرب وأن نعين مكانها من بناء المجتمع الاسلامي .

فالطور الا ول هو الا ُخذ بقشور الحياة الغربية ، وكان أصل البلاء هو اتخاذ العدد والآلات الحربية الأوروبية ـ التي عمرت حتى الآن في بعض البلاد أكثر من قرن ــ وما اقترن به من النتائج التي أشرنا اليها في المقدمة ، وتلا هذا عادة \_ وإن لم بكن \_ دائما اتخاذ الملابس الغرية ، وفي بعض البلاد اتخذت المساكن والا اث والعادات والا خلاق وصيغ الكلام وكثير من التفاصيل الا تحرى الوثيقة الصلة بالسلوك ، وإن المسافر الذي ينزل في الاسكندرية أو بورسعيد ويسافر في قاطرة فاخرة إلى القاهرة وينزل في فندق في الحي التجاري أو في طابق حديث أو • فلا ، في الضواحي الآهلة بالسكان وبجد في انتظاره كل ملاذ حياة المدن الا وروبية حتى الحيالة و , الجازباند. والكتابة الكهربائية سيجدنفسه مدفوعاإلى التسليم بدعوى خديوى مصر منذ أكثر من خمسن سنة أن مصر قد صارت قطعة من أوروبا ، وبالطبع نجد · ظروف الحياة فيما عدا هذه المراكز التي يلتقي فيها الناس من كل جنس أكثر سذاجة وربما يلتمس الشاعر هناك , الطابع الشرقي ، الذي تلاني من المدن الكبرى ، ولكنه مها أوغل في ذها به فن الصعب عليه الافلات من براثن المدنية الغربية المترامية التي صارت ترتع كما تشاء في أقصى مساكن الا نسان وأبعدها منالا بفضل آخر عونمن أعوانها وهي الآلة ذات الاحتراق الداخلي، والسيارة والطائرة ومضخة البترول تبوأت مكانها إلى جانب البندقية حتى في صحراء جزيرة العرب وفي وسط الصحراء الكري.

وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة لموضوع بحثنا قلنا : إن مجردالا خذ بقشور مدنية الغرب سواء أكانت تتمثل فىدار «الا وبرا ،أو فى ادخار شيخ القرية «ملعقة وشوكة ، من النيكل يصعب أن يدلى بذاته على أكثر من رغبة فى تقليدعادات الغرب والانتفاع بمخرعاته الجديدة ، لاشك أنه يتطلب بعض الاعتراف بأن الغرب سبق الشرق في هذا المضهار ولكنه لا يدل حما على الحترام لا فكار الغرب الاجتماعية والسياسية يساوى ذلك لاعتراف فضلاعن أن تتخذه دليلا صحيحا على تشرب الروح التى ينطوى عليها هذا النموذج الذى يحتذو نه ولعل فهم النموذج فهما صحيحاً يقل كلما كان التقليد طبق الا صل ، ومهما يكن من شيء فان هذا التقليد لا يحمل في ثناياه ذلك المعنى الذى قرنه به علما المسلمين المتمسكين بالقديم وهو إضعافه التعلق بأهداب الا سلام ، ولاشك أن مها له معناه أن هناك ظاهرة خارجية واحدة رفضها الناسجيعاً حتى في البلاد الا سلامية التي لها أطول تاريخ من الاستغراب معلنين في صراحة أنهم يرفضونها الا سباب دينية ، تلك الظاهرة هي القبعة ، ومهما البست الا طراف فأن الرأس ظل مسلما وحتى في تركيا سخط الناس على مأار غمو اعليه من البس القبعة الا وروبية أكثر مها الالما بعثه فيهم من خوف . أما في الا تغان فان إرغام الناس على البس القبعة كان الخرام تافه كلف المصلم الطائش ما كان له من عرش .

وحيثما ذهب الا خد بظواهر المدنية الغربية إلى مدى بعيد كما يشاهد في القاهرة بدأ الطور الثانى من أطوار الاستغراب ليس هو بحرد التقليد بل هو تكيف مظاهر المدنية الغربية بمايلائم الحياة الشرقية ، ويكون التأثير هنا عمقا بما يتناسب مع تعدد النواحى التى يشملها ويمس حياة جمهور الشعب مسافريا غاية القرب ، وإن أهمية التغيرات الاقتصادية التى حدثت فكل أقليم نالتحظها من العناية في كثير من الفصول السابقة فلا حاجة لذكر أثرها في كل إقليم مرة أخرى ولكن إذا ضر بنا الآن صفحاً عن الآثار السياسية والاقتصادية التى أحدثها من العناية . إن نمو الصناعة تحت الا شراف الا وروبي عد نالت حظها من العناية . إن نمو الصناعة تحت الا شراف الا وروبي ونمو المدن القديمة المسورة حتى صارت مجتمعات متحضرة (في القاهرة في من مليون نسمة وفي الاسكندرية ما يقرب من ستمائة ألف وفي

بغداد والجزائر . . . ر . . . وتحوى مدنشمال الهند وجاوة أيضا نسبة كبيرة من المسلمين ) أبرزا إلى عالم الوجود جيلا حضريا يتكون غالبا من الاجراء يخالف ما كان في نقابات الصناع وأصحاب المهن في مدن القرون الوسطى ، وإدخال الآلات والنقل الميكانيكي يوجدان أيضا في البلاد الاسلامية نوعا من العال يشبه النوع الذي أوجداه في أوروبا وهو نوع سريع في حركة فكره ويده ، يقظ لا يهدأ ، سهل التهيج لم ترسخ جدوره في المجتمع ، ينزع إلى عدم الاكتراث بالعادات والا وضاع القديمة الدينية والاجتماعية ، وتلاحظ هذه النتائج بخلاف مظاهر المدنية الغربية الارتحات الناشئة عن حركة العال الافريقيين إلى فرنسا وهي الحركة التي وصفها الاستاذ ماسينيون تعززت فيها بما نشأ عن التجنيد الا جباري في الجيش .

وإلى جانب هذه الطبقة الدنيا من عمال المدن نرى في كثير من البلاد ولا سيما مصر وجاوة طبقة مثاما من العمال الزراعيين نشأت عن استعمال الوسائل. الفنية الأوروبية في الرى والزراعة وأن تغير رى الحياض الذى كان يؤتى محصولا واحداً في العام إلى رى دائم "يسمح بثلاثة محاصيل في السنة ثم إدخال القطن والحاصلات الأخرى عملا على إثراء ملاك الارض وإفقار الزراع حتى نزلوا إلى مستوى الا جراء والشقة الاجتماعية بين مالك الارض (الذى كثيراً مايكون بعيداً عن أرضه) وبين الزراع أعظم بكثيرها كانت عليه منذ قرن وإن لم يجز أن نبالغ في ذلك ، وقد ذكر الا "ستاذ «برج» تطوراً كذا في جاوة في العلاقات بين الزراع « والارستو قراطية ، الجاوية وهو مثال رائع على تشابه التطور في بلدين إسلاميين متنائيين بتأثير عوامل واحدة وليس الزارع الحز الذي يملك أطيانه في حالة أحسن كثيراً في معظم البلاد وليس الزارع الحز الذي يملك أطيانه في حالة أحسن كثيراً في معظم البلاد

ومن ثم كانت هذه الطبقات التي أحست أكثر من غيرها بما نجم عن التدخل الا وروبى. من نتائج متلفة هي دون غيرها أكثر استعداداً للتأثر بجميع صنوف الدعاية فلا عجب أن نجدهم اليوم أدوات قريبة المنال لا يدى دعاة القومية وربما يصبحون أدوات قريبة المنال أيضاً لا يدى دعاة الجهاد ، هؤلاء العال مع ذلك يلعبون في الحقيقة دوراً سلبياً ـ وإن حاول زعماء الحركات تحقيق غاياتهم عن طريقهم وإن كانوا سيحاولون ذلك في المستقبل .

و إن نزوع أصحاب العمل نزوعاً متزايداً لمارسة وسائل الصناعة الا وروية والمبادى الاقتصادية على حسابهم الحناص أهم كثيراً ما تقدم في العمل على إشراب الروح الغربية ومن أروع الأمثلة في السنوات الحديثة بنك مصرفي مصر وفروعه في سوريا وإنشاء الجمعيات الرأسمالية التجارية والصناعية في الهند وجاوة وتنظيم الصناعات التركية في عهد الجمهورية ، هذه الحركة الاقتصادية لا تزال في دور الطفولة ولا نستطيع التكهن بالمدى الذي ستبلغه .

ورغم أن النتائج الاقتصادية للاستغراب ذهبت مدى بعيداً نجدان الا خذ بوسائل الغرب الفنية في تنظيم الحكومة والا دارة يتبوأ مكانا أسمى في عين الجمهور ، وليس هذا فى البلاد التي تحت الا شراف المباشر أو غير المباشر لا وروبا فحسب حيث يمكن أن يكون هذا قضية مسلمة ولكنه أيضاً -كما رأينا - في معظم البلاد الا سلامية المستقلة حيث أعيد تنظيم المصالح والنظم الا دارية على الا سلوب الا وروبي شيئاً فشيئاً حتى يمكن القول بأنها قداستغربت تماما . وأشرنا إلى أن هذا كان فى الو اقع أول أغراض المصلحين الا ولين في تركيا وحياً أخفقوا أفلح خلفهم فى استثار خططهم بل فى السير بها إلى غايات أكثر وحيما أخفقوا أفلح خلفهم فى استثار خططهم بل فى السير بها إلى غايات أكثر تطرفا . وكل حكومة إسلامية اليوم . ماعد اللا فغان واليمن التي هي أكثر حكومات تطرفا . وكل حكومة إسلامية اليوم . ماعد اللا فغان واليمن التي هي أكثر حكومات وزراء مستولين ، فى القضاء والشئون الخارجية والتعليم بل فى الا من العام والرى

والأشغال العمومة والأعمال الصحبة والطبية وماشاكلها.

وما هو أكثر دلالة على الاستغراب في الادارة إنشاء المجالس البلدية ومجالس الا قاليم على أساس تمثيلي لا لما أثبت لها التجربة من قيمة من حيث هي ميدان تمرين لا دارة الدولة فحسب بل لا نها ظاهرة جديدة كل الجدة في تنظيم الدولة الا سلامية. ونكاد لا نرى حاجة شديدة للا طناب فى الكلام عن الرغبة الملحة التي دعت إلى المطالبة بهذه الا نظمة التمثيلية ولا الحاس الذي به أدخلت ولاعن فائدتها في إرضاء الشعور الوطني المنطوى على احترام النفس. إن الحكومة النيابية تعتبر في الدور الحاضر من أدوار التطور السياسي العلامة الظاهرة الدالة على كال الا منه وإن ما في تصرفات النظام التمثيل من اضطراب في معظم البلاد الا سلامية المائية وحلت محلها نظرية سيادة الا مة وفي هذا دليل على بلوغ الذروة في الا خذ بظواهر المدنية الغربية وهي الذروة التي الم تبلغ إلا مند عهد حديث في الا خذ بظواهر المدنية الغربية وهي الذروة التي الم تبلغ إلا مند عهد حديث جدا على أن المصلحين الا ولن في مصر و تركيا لم يكونوا ديم اطيين ألبتة على ولكي يفهم النظام التمثيلي حق الفهم كان لا بد من انتظار التربية السياسية التي تعين على تقديره يومر ما يقرب من قرن بعد تسرب التأثيرات الا وروبية قبل أن يظهر هذا التقدير عاملا فعالا في الحياة السياسية المسلمين .

وإن حداثة عهد هذا النظام السياسي تدل على أن دعائمه لابدأن تكون أقل استقراراً وأصوله أقل امتزاجا بعقول الائمة من المظاهر الخارجية لمدنية الغرب هذه المظاهر التي تستر الحياة التقليدية الشرق، وحتى لوقلنا إن هناك أقلية صغيرة من المثقفين ثقافة أوروبية أدركت مهمته الحقيقية فاننا لانستطيع أن نعدالا "نظمة الدستورية للحياة السياسية في تركيا ومصر وفارس وغيرها سوى أشياء غريبة عن حياتها الحقيقية أعنى أنها تطبيق آلى المنظم الغربية في ميدان الحكومة على مثال تطبيق الآلات في الصناعة والتنظيم «البيروقراطي» في الا دارة سواء بسواء.

وهناك نقاد راحوا يؤكدون أن النظام التمثيلي لا يعدو هذا: إنه غريب في أصوله عن والشرق، ولن ترسخ دعائمه فيه ،والحق أن المؤرخ مضطر إلى التسايم بأن تقاليد الحكومة في العالم الاسلامي ليست من طراز ينزع إلى تنمية صفات لابد منها لنجاح الا نظمة الديمقراطية، ولكن إنكار أن تلك الصفات يمكن أن تنمو إذا تغيرت الظروف رأى لا يستند إلى أساس من العقل يثب فيه الإنسان من التاريخ إلى الكهانة، أما الجدال المرتكن إلى و المميزات الجنسية، حتى لو فرضنا أن لهاقيمة علمية في هذا الميدان و فعسير جداً أن نحكم به على مجتمع يضم على الأقل سبعة أجناس متايزة كل النمايز.

وعلى أى حال فالمسألة التى تعنينا مباشرة هى أنه رغم أن هذه الأشياء من أروع الأمثلة على شدة وطأة تأثير أوروبا على العالم الاسلامى فان مستقبل الاستغراب والدور الذى سيلعبه فى العالم الاسلامى ليسرهين واحد أياً كان من هذه المظاهر الخارجية المنقولة ؛ لا أن الصور الظاهرية ثانوية ، وهى ثانوية هنا أكثر منها فى الا مور المادية ، وكلما كان التقليد فى المظاهر أكل كان امتزاج الشيء المنقول بنفس المقلدين أقل لا أن فهم الروح والاصول التى تنطوى عليها المظاهر الخارجية فها كاملا لابد أن يصحبه إدراك التعديلات التى تنطلبها الظروف المحلية ، ويمكن أن يزول من العالم الاسلامى كثير من الا تظمة الغربيه التى نراها فيه الآن ولن يكون بعد ذلك أقل حظاً من الاستغراب ، بل ربماكان أوفر حظاً ، وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح الذى نسبر به غور التأثير الذى أحدثته الثقافة الغربية فى العالم الاسلامى يجب أن ننفذ إلى لباب الأمور وأن ننفذ أولا إلى الا فكار والحركات التى تقوم على تشرب الا فكار الغربية تشرباً يبعث على الابتكار بعد استعداد داخلى قوى ، كل ماعدا هذا فهو سطحى ، ومها شق الائم فلا بد أن نبذل الجهد فى أن نتبين تلك العناصرالتى سطحى ، ومها شق الائم فلا بد أن نبذل الجهد فى أن نتبين تلك العناصرالتى تكون حقاً صرح ثقافة جديدة من مجموعة العناصر المنقولة التى تراكمت فى العالم تتكون حقاً صرح ثقافة جديدة من مجموعة العناصر المنقولة التى تراكمت فى العالم تكون حقاً صرح ثقافة جديدة من مجموعة العناصر المنقولة التى تراكمت فى العالم تكون حقاً صرح ثقافة جديدة من مجموعة العناصر المنقولة التى تراكمت فى العالم العون حقاً صرح ثقافة جديدة من مجموعة العناصر المنقولة التى تراكمت فى العالم العراك التعرب التعرب في العالم المورد وقول المورد

الا سلامي والتي كثيرا ما تكون نشور زائفة .

والتعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب والحق أنه العامل الوحيد إن فهمنا من كلمة التعليم كل ماتدل عايه ، ولانستطيع الحكم على مدى الاستغراب في العالم الا سلامي إلا بمقدار دراسته للفكر الغربي وللمبادي. والنظم الغربية ، ولكن هذا التعليم ذو أنواع كثيرة وتقوم به جهات متعددة ، وبالطبع لابدأن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا مسلوب الا وروبي ، في المدرسة وفي الكلية الفنية وفي الجامعة وعلى هذا التعليم يتوقف كل ما عداه. رأينا مراحل دخول هذا التعايم في بلاد الا ُسلام الحتلفة ورأينا الا ُثر الذي أحدثه في عقول الزعماء العلمانيين وقليل من الزعماء الدينيين في العالم الاسلامي، ولكن إذا سلمنا بما يقال عادة من أن وه في الماية من المسلمين أميون ( وإن كان في هذا التقدير بخس بالنظر إلى الجيل الناشي و إلى سرعة نشر التعليم الاروبي في كل البلادالا سلامية ، وتنبئنا أحدث الا رقام أن أكثر من خسمائة ألف طفل يتعامون الآن في المدارسالا ولية في مصر) وإذا لم يكن بد من التسليم أيضاً بأن نصف المتعلمين على الأقل تلقوا العلم على الأسلوب القديم وحده فان الثلة الباقية من المتعلمين على النسق الا وروبي قليلة جداً حتى أنهالا تـكني ـ رغم مكانتها الفائقة ـ في تعليل النزوع إلى الروح الغربيةنزوعا عاماً نكاد نشاهده فى كل أصقاع العالم الا سلامي ، ثم إن انتشار التعليم سيبعث بازيادفي الظروف الحاضرة على توسيع تيار الاستغراب وتعميقه ولاسيما لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع الشعوب الأسلامية في نفس الطريق.

ونستطيع أن نعد من هذه العوامل ، ما ينشأعن مجرد وجود المظاهر الخارجية الدنية الغرب مما ذكر ناه فى الفقرات السابقة ، وقد أشرت فيما تقدم إلى الاثر الذى أحدثه اتخاذ وسائل الصناعة الاوروبية فى هذه الناحية وبالمثل سيكون من أثر إدارة البلاد على الاسلوب الاوروبي قبول الرعية للنظام الاوروبي حتما

ومطالبتهم به وليس بين البلاد الأسلامية الحديثة مثلا من تستطيع الاستغناه عن القيام بالا عال الطبية وتسهيل نشر التعليم ، وستكون الا نظمة التمثيلية كذلك الحطوة الا ولى فى تربية الناخبين تربية سياسية ومن الا مور لمسلم بها أن الا نظمة نفسها ليست أكثر من خطوة أولى ، هى لا ترشد الناس إلى الوسائل التى تؤدى إلى حسن الا دارة والا شراف على الا عمال السياسية فلا بد لهذه الحطوة الجديدة \_ التى لولاها لما كانت المظاهر الخارجية مسوى قشور سطحية \_ أن تقوم على تكوين رأى عام مثقف لا على نشر التعليم الا ولى والثانوى فحسب ، وتكوين هذا الرأى العام هو الميدان الخاص بالصحافة وهى عامل تعليمي آخر بعثه الغرب .

إن نموالصحافة السريع وشيوعها في البلاد الا سلامية سجلت له مزايا كما مسجلت له مساوى، فهو من جهة أفلح فلاحاً لاريب في إيجاد جرائيم الشعور السياسي بين جههور الشعب، وكان أكبر عامل على رفع المسترى العقلي العام، والصحافة في الغرب المتعلم بما تعمل أحياناً على تخدير الرأى العام أما في الشرق اللائمي فهي تعمل على تنبيه الائمة ، ولا بد أن نضع في مقابل هذه المزاياما يقع أحياناً من اساءة استعمال تأثير ها العظيم وما يشوبها من نقائص ذاتية تعزى إلى حداثة نموها وعدم استقرارها، ومع هذا فالمطبعة أكبر من كل ما أعطته أورو با المعالم الا سلامي في عظم نفوذها وقلبها لوجهة نظر المفكرين، وعده الصحف التي تصدر بكل اللغات في العالم الا سلامي يزيد الآن على الآلف وهو المصحف التي تصدر بكل اللغات في العالم الا سلامي يزيد الآن على الآلف وهو المحافة المصرية التي تتبوأ المكان الاسمى في العالم الآدبي الاسلامي و لاسيا منذ الحرب، غير أن هناك مراكز أخرى ليست وراء القاهرة بكثير ؛ وهذا العدد الهائل من الصحف التي تظهر و تختفي بسرعة و بكثرة والتي هي دون كل ماعداها أصدق مرآة للا فكار والنزعات الجبارية لن يستطيع الا حاطة به ماعداها أصدق مرآة للا فكار والنزعات الجبارية لن يستطيع الا حاطة به ماعداها أصدق مرآة للا فكار والنزعات الجبارية لن يستطيع الا حاطة به ماعداها أصدق مرآة للا فكار والنزعات الجبارية لن يستطيع الا حاطة به

إلا معهد منظم ، وحتى معهد الشرق الا يطالى Istituto per l'Oriente الذي يرجع المالفضل في نشر بحوث قيمة لاغنى عنها لمن يريد تعرف شئون المسلمين الجارية في مجلة شهرية هي الشرق الحديث Oriente Moderno هذا المعهد لا يشمل ضمن المصادر التي يستقى منها ، صحف آسياالوسطى والصحف الهندية والاندنوسية .

ونستطيعأن نتبين بعض المميزات العامة الى لهاعلافة بالمسألة التي نحن بصددها ي إن الشرفين على تحرير الصحف اليومية هم من أرقى الطبقات رأيا في بلادهم. ولذلك نجد الروح الاوروبية تسيطر على نزعة معظم تلكالصحف ، هم زعماء. الحركات الدستوية وكبار النقاد للادارة الداخلية وللحكومات الاوروبية-في البلاد الاسلامية ، هم يأخذون بأوفر حظمن تكوين الرأى العام فيما مختص. بالشئون المحلية وفوق هـذا بحيطون الجهور علمابالحوادث والآراء التي تقع فأورربا ومايكون لها من صدى في الشرق بما ينشرون من أخبا ومقالات تعلل. الحركات السياسية والاقتصاد وبما ينقلونه عن الصحف الاوروبية ، ويبدون فوق هذا اهتماماً عظيماً بشتون سائر البلاد الشرقية أكثر ما تبديه الصحف الا وروبية في الواقع، وبذلك يغذون شعور التعاطف الذي تبعثه وحمة. أماني البلاد الشرقية ومواجهتها مشاكل واحدة· فالصحافة الاسلامــة عامل. تثقيفي لا من الوجهة القومية فحسب ولكن من الوجهة الدولية أيضاً ، ويساعد على هذا انتشار الصحافة العربية خاصة في كل البلاد الا سلامية الا خرى و نستطيع، أن نتبين بعض الفوارق بين الصحافة في البلاد المختلقة فيما يختص بتيارات الفكر العامة وبقوة سلطان النزعة الدينية على هذه الصحف، فأماالصحافة التركية فهي - بالطبع - علمانية وقومية إلى الحد الاتمصي ( ولا تجرؤ على أن تكون. غير ذلك لأن الحكومة تراقبها أشدالمراقبة) وأما الصحافة المصرية فهي رغم روحهـا الثورية أكثر جريامع التطور ويتجلى فيها تنوع فى الرأى مستحب غير أنها فى الجملة علمانية النزعة ، وصحافة البلاد العربية فى غرب آسيا أكثر خضوعا لسلطان الدين من صحافة مصر و تنزع إلى . الجامعة العربية .. نزوعاً قوياً فى حين أن الصحافة الا سلامية فى الهند يسودها الشعور الدينى. و تنعكس منها نزعة قوية إلى الا صرار على الفوارق الدينية التى لا تزال تمتاز بها الحياة السياسية فى الهند .

ويشد أزر الصحف اليومية عدد وافر من المجلات الاسبوعية والشهرية التى تعنى غالباً بشئون خاصة بها تتراوح مابين علوم الكلام الاسلامية والادب العام إلى شئون المسرح والسينها ، وتؤثر هذه المجلات أيضاً تأثيراً كثيراً ما يجاوز البلاد التى تصدر فيها ، فمجلة و المنار ، بنزعتها الاصلاحية ذائعة في العالم الاسلامي كله و تلعب دوراً هاما في إصلاح الافكار الدينية كما بينه الاستاذ دبرج، حين وصف تأثيرها في أندو نيسيا، وسنزيد الكلام عن هذا في ابعد أما المجلات الادبية العمانية الى سلام فلها نفس الصبغة العلمانية التي المصحف اليومية وهي تعمل بازدياد على إحياء الثقافة الادبية ووضع أصول النزعات العقلية الجديدة ، أما الحركة النسائية فلها صحفها الخاصة ويدير النساء بعضها ، وهناك صحف الكشافة وصحف علمية تنشرها الجامعات المختلفة ومعاهد التربية وصحف المارصوف الجمعيات .

كانت النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت ، بقدر ماكان لها من تأثير ، نزعة الشعوب الاسلامية من ساعان الدين دون أن تحس الشعوب بذلك غالبا وهذا وحده تقريباً هوجو هركل نزعة غريبة فعالة في العالم الاسلامي وهوؤ تينا المعيار الذي نقيس به قوة الرأى المحافظ أحدهما بالنسبة للآخر . إن الاسلام من حيث هو دين ند فقد القايل من قوته ، وأمامن حيث هو المسيطر على الحياة الاجتماعية فانه آخذ في النزول عن عرشه ، ذلك أن إلى جانبه قوى جديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد الاأسلام وأو امره الاجتماعية وي عديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد المؤسلة وي المراه الاحتماعية وي المراه المرا

في بعض الا<sup>†</sup>حيان ولكنه رغم هذا ـ يشق طريقه بالقوة غير مبـــال بتلك الا وامر ولكي نصف الموقف في أبسط العبارات نقول أن ما حصل هو هذا : إلى عهد قريب لم يكن للرجل العادي بين الرعايا المسلمين ما آرب أو أعمال سياسية ولم يكن لهأدب قريب المنال إلا الا دب الديني، ولم تكن له أعياد ولاحياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين، وإن رأى شيئاً عن العالم الخارجي لم يكن ليراه إلامن خلال المنظار الديني، فكان الدين عنده كلشيء ، أما الآن فقدأ تسع مدى مصالحه فىكل البلاد الراقية ولم يعد نشاطهمقيداً بالدين، وضعت المسائل السياسية تحت نظره وقرأ أوقرى. له عدد من المةالات فيموضوعات متنوعة لاعلافة لهابالدين وربما لاتنعرض لوجهةالنظرالدينية مطلقا، كاأن الحكم عليها قد يكون مقيداً عبداً مختلف عن مبادى. الدين كل الاختلاف، هو بجد أن الرجوع إلى المحاكم الشرعية لايغنيه شيئاً فىكثير منمصاعب حياته ومشاكلها عل يجد نفسه خاضعا لقانون مدنى قد لا يعلم له مصدراً صحيحا يستمدسلطانه منه ، ولكن لاشك أن هذا القانون لا يستمد سلطانه من القرآن ولامن السنة ، ولم يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الا قلاالكبرى بينه وبين إخوانه ، إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات إليها وهكذا نرى سلطان الاسلام قد انفصمت عراهعن حياته الاجتماعية وهذا السلطان ينحسر شيئاً فشيئاً حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الأعمال ، حدث كثير منهذافىغفلةمن الناسولميقطن إلى إدراكه إلاعدد قليل من المتعلمين ولم يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك ، ولكن التيار سار جارفا لايلوى على شي. وحيثها رسخت قدمة لم يعد رده مكنا ويظهر من المستحيل الآن ولاسيما إذا راعيناأزدياد المطالبة بالتعليم والازديادفى تخاذ الا نظمة الغربية أن تنعكس الآية وأن يعود الاُسلام الىاستئاره بالسلطة الاجتماعية والسياسية استئثاراً لإينازع فيه.

وإذا جعلنا هذا مقياساً نسبر به غور الاستغراب فالى أى حد تمكن هذا بالفعل في العالم الا سلامي ؟ يتضح من الفصول السابقة أن سير العالم الا سلامي في هذا الطريق متفاوت جداً وأنكل الأ طوار تقريباً تتمثل فيه اليوم . فالهيئات الحاكمة في تركيا مثلا تسوق الناس في طريق الاستغراب في أشد أشكاله تمطرفا ، ونرىمنجهة أخرى أن قدمه لم ترسخ بعد في جزيرة العرب ، أما في بلاد المغرب فنراه لم يجاوز الطور الا ول إلا قليلا ، وأما في تونس فيظهر أنه ذهب إلى أبعد حد، أما في مصر فهو يسير بخطوات سريعة ولكنه يتقدم ألحواراً تدريجية غير عنيفة ، ويظهر أن العراق وسوريا تترسمان خطى مصر وأن فارس تحذو حذو تركيا ولكن في كثير من الاعتدال ، أماالا فغان فانها بعد التجربة الطائشة التي أتاها أمان الله تقهقرت \_ ولو مؤقتاً إلى الا خذ بمنازع العصور الوسطى على حين أن جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية فدأدالت دولة الدين نهائياً بضغط من موسكو ، أما في الهند فان المسألة الطائفية عملت على جعل عقول المسلمين متركزة على دينهم ، ولانخال حتى مر. غير هذا أن جمهور المسامين في الهند سيأخذون بوجهة نظر الغرب ولو إلى درجة صغيرة،أما أندونيسيا فيتجلى فيها عدد كبير من التيارات المتعارضة حتى ليصعب أن نصدر أى حكم عام عليها ، وإذا استثنينا الا فلية فسيكون من التسرع أن نقطع برسوخ أصول الاستغراب فيها ، أما المسلمون في أفريقية فانهم لا يزالون في طور السذاجة النسية.

وربماكانت أسلم نتيجة تقررها هي أن نقول إن هناك طبقتين رئيسيتين : طبقة عليا تشمل أفر اداً من القادة ولكنها تشمل أيضاً أكبر مراكز الفكر الاسلامي تأثيراً وفيها يظهر أثر الا فكار الغربية ظهوراً قويا : وطبقة دنيا تشمل جمهور لرأى الاسلامي الذي لا يفصح عن نفسه وفيها نجداً ثر الا فكار الغربية ضيقاً لل حد ما وإن ندر أن تقاوم هذه الطبقة أفكار الغرب إلافي جزيرة العرب،

وما دام الزعماء هم الذين يعتد بهم ـ ولاسيا زعماء الجيل الناشي. باستطعنا أن نستنبط أن الجزء الا كبر من العالم الا سلامي سيكون بعد قليل من الزمان قد أخذنه ثيا بوجهة نظر لاسلطان للدين عليها إلا إذا طرأ عامل جديد وغير اتجاه التيارات الموجودة إلى ناحية أخرى .

ولكن قد يتساءل البعض هنا: لم لم نقل شيئاً عن القومية فى العالم الأسلامي؟ أليس من المسلم به حقا أن القومية أروع دليل وأظهره من كل الوجوه على الاستغراب؟ الجواب إلى حد كبير رهين المعنى الدقيق الذي نفهمه من كلمة «قومية، فاذا كان معناها ماصرنا نفهمه اليوم من أنها القومية الى تقوم على الكفاح فالسياسة والافتصاد والتي بقصر جهودها على المصالح الخاصة بطائفة واحدة تنسى المصالح العامة الجماعة التي تنتمي إليها تلك الطائفة فحينئذ ـ ولحسن الحظ ـ لانستطيع أن نتبين إلا قدرا ضئيلا منها حتى الآن فى العالم الا سلامى ، هي موجودة إلى حد مافي تركيا وتسيطر الآن \_ على الأقل \_ على مجرى السياسة التركية موأتى بعد الحرب وقت ظهر فيه أن نزعة القومية هذه تشيع فى البلاد الاُسلامية الاُخرى أيضا ولكنها انتهت أولحقها الفناء،على أن لتركيا مكانة بارزة فىنظر معظم الباحثين الغربيين عن الأسلام ولها فىالزعامة وراثة قديمة حتى ليعدعملها فيكثير من الا حيان نموذجا لما يحدث أوسيحدث في البلاد الأخرى من العالم الأسلامي ، ويعزز هذا الرأى أن الحركات والا ماني القومية توجد من غير شك فى تلك البلاد أيضا ، غير أننا قد نجد بعد الفحص الدقيق أن المثل العليا والغايات الا ولى لهذه الحركات القومية تتكشف عن روح. مختاف كل الاختلاف عماعند الجهوريين الاتراك ،روح أقل تطرفا وأكثر رحمة ، وقد يكون مستحيلا أن تتبين حتى الآن العناصر التي تكون القومية. الاسلامية ، هي تشمل أوتجتذب لنفسها - كما أبان الاستاذبرج - أنواعا كثيرة. من الشاط وجهتها غايات متباينة كل التباين ، هي مكافحة أعني أن غايتها الا ولى محاربة التدخل الا وروبى واستردادالحرية من يد الا شراف الا وروبى ولكن هذا المظهر الكفاحى موجه ضد أوروبا وحدها، وإذ تسعى هذه القومية إلى أغراضها تلتمس أقوى الوسائل تأثيراً في يقاظ الشعور بالوحدة بين كافة أعضاء كل مجتمع، والظروف التاريخية التي لخصناها فى المقدمة جعلت هم القومية أول الامر محصورا فى كل بلد على حدة غير أن هذا كان أول الامر خصب، فالبلاد الا سلامية عدا تركيا وأندو نيسيا إلى حدما لا تنسى ولا تهمل المصالح والغايات المشتركة التي تربط الواحدة منها بالا خرى، وحتى مصر فرغم حلول المعضلة المحلية فيها كمافى غيرها فى المحل الا ول نرى من أعظم مفاخر الناس حتى المتطرفين منهم أن مصر زعيمة العالم العربى الا سلامي، أما الناس حتى المتصال فقاصرة غالباعلى ميدان الحكومة .

ويمكن أخيرا أن نعال الفرق بين القرمية التى من الطراز الإ وروبي كما تتمثل فى تركيا وبين هذه القومية الا سلامية المعدلة بأنه علامة على قوة أو ضعف كليهما على التوالى ، ذلك أن البلاد التى تحسفى نفسها القدرة على صيانة استقلالها بجهودها الذاتية وعلى أن تنهض على قدميها أكثر عرضة الوقوع فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية ، أماالبلاد التى تحس بضعف سياسى أواقتصادى فهى تتطلع لقوة خارجية تشد أزرها، هى فهذه الحالة قوة الاحتفاظ بالوحدة الا سلامية . ولن يرينا إلا المستقبل إن كان هذا التعليل صحيحياً فى الواقع أو أن فكرة الوحدة الا سلامية خيال يقف المسلمين منها بين رجاء فى تحققها سلاحا لهم جميعا وبين يأس منها كابيشون من الخيال ، وسنزيد الكلام عن هذا فى جملته فيا بعد ولنقبل هذا الرأى الآن ليحدد لنا الفكرة الجارية عن هذا فى جملته فيا بعد ولنقبل هذا الرأى الآن ليحدد لنا الفكرة الجارية عن القومية فى معظم البلاد الا سلامية، وإذن فلنعرف القومية الا سلامية مؤ قتا بأنه الجهد لاعادة تنظيم الجاعة الا سلامية على أساس فكرة المالك المستقلة وهى ثمرة تسرب الا فكار الغربية السياسية من جهة و ثمرة العداء المسيادة الغربية السياسية والاقتصادية الا شكرة الماليات الغربية السياسية والاقتصادية

منجهة أخرى القومية الاسلامية شعور وطنى وليست عصية بين الشعوب، و نكاد نجد دليلا فيما عدا تركيا و فارس على أنها ستواصل السير فى طريق القومية الغربية المهلكة ولانستطيع القول - حتى الآن \_ إن الشعور القومى ظاهر قراسخة سائدة فى أى باد إسلامى ، هو يحمل معه رائحة دخيلة ، وكان الشعور الاسلامى ينزع على الدوام إلى هدم الفوارق الجنسية حتى ليصعب التصديق أن هذه الفوارق ستسهل الآن إقامتها من جديد .

ولكن هناك شرذمة من المفكرين في بعض البـلاد استهواهم التعصب الجنسي، وهذا أيضا أقوى مايكون في تركيا حيث نجد أن فكرة الجامعة التركية التي قبل الحرب قويت أثناء الحرب وكانت سبيا في كثير من الحركات التالية في الحكومة الجهورية ، ولبلاد المغرب - كما أبان الأستاذ ماسينيون - زعماؤها الذين يريدون سيادة الجنس البربري ، وليست حركة الجامعة العربية فيغرب آسيا بريئة من مثل هذه العناصر براءة تامة ، وكان من التائج العجيبة لتأثير مدنية الغرب أنها غذت هذه النزعات بما بعثت من مدنيات قديمة كانت مزدهرة من قبل في البلاد التي احتلتها شعوب الأسلام ، وإن طيف الحضارة الحيثية يبعث افتتانا قويا في بعض الزعما. الا تراك ، وشجع كشف مقبرة . توت عنخ أمون، بعض الدوائر الأديبة في مصر على إحياء والحضارة الفرعونية ، وهي حركة لم تمت بعد ، وحدثت مثل هذه النتائج أيضافي أندونيسيا بسبب العثور على الحضارة الهندوكية - الجاوية ، وربما تحدث الحضارة السومرية أوالبابلية تأثيرا كهذا في العراق كما فعل ذلك - لاريب - العثور على الحضارات الفارسية القديمة في فارس غير أنه لا يحتمل على الا قل أن يكون لهذه . الا طياف، في معظم شعوب العالم الا سلامي أثر يقارن بالا ثر الذي أحدثه إحياء التراث الا غريقي في اليونان أوائل القرن الماضي ، وأكبر قيمة لها فيهايبدو لنا \_ حتى الان ـ أنهاستكون وسيلة لتقوية شعور المسلمين ضدأور وبا رغمأنها ربماتكون

في المستقبل عنصرا مغذيا للحياة القومية ،

الآن وقد رأينا إلى أى حد تغلغلت عوامل التنقيف الا وروبية فى العالم الا سلامى وأوجدت روحا جديدا و نزعة فكرية جديدة بين بعض شعوبه ، آن لنا أن ننظر فى الناحية الثانية من المسألة . ماأثر هذا فى الا سلام ؟ وكيف تغير مسلك المسلمين إزاء ثقافتهم الدينية الموروثة ؟ وإلى أى حد لا يزالون يقدرون الا سلام عنصرا فى حياتهم القومية و فيما يينهم من صلات ؟ ومامبلغ استعداد الفكر الا سلامى لمواجهة الظروف الجديدة ؟ سبقت إجابة جزئية عن بعض هذه الا سئلة ولكنا سنتنا ولها بالبحث هنا مرة أخرى فى مجموعها ولوكان فى ذلك شى من التكرار .

قى مقدمة بحثنا فى الاستغراب قررنا بشكل عام أنالعالم الاسلامى يرغب فى ذلك ، ويجب أن نقرر فى مطلع هذا الجزء من بحثنا حكما عاماً آخر أكثر إطلاقا وليس أقل خطراً : لايزال المسلمون متمسكين بدينهم تمسكا شديداً ومقتنعين اقتناعا تاماً بأنه خير الاديان ، أماكون أفراد مبعثرين من المسلمين ولا سيا بين الطبقات العليا فاترى العزيمة فى دينهم ومهملين لا وامره بل معلنين أنهم ملحدون فهى مسأله قليلة الشأن مثل مسألة أن بين الذين يسمون أنفسهم مسلمين جماعة لايزيد دينهم عن مجموعة من الخرافات الساذجة . إن قوى الا سلام الحيوية من حيث هوعقيدة وقاعدة الحياة ونظام خلقى لاتزال بنجوة من الفساد، ومضت الساعة الحرجة التي كانت تهدد الا سلام فى آخر القرن الماضى ، وأكبر الفضل يرجع الشيخ محمد عبده و تلاميذه ، وكان من أثر جهوده التي فرغ لها حياته ـ مثل سر سيد أحمد خان ـ أنأزال العوائن التي كانت تشل حركة الا سلام وتجذبه القهقرى وأن أطلق الهمم الفتية من عقالها لتعمل على التوفيق بين الا سلام وأنظمته وبين الحياة الجديدة فى بلاد عقالها لتعمل على التوفيق بين الا سلام وأنظمته وبين الحياة الجديدة فى بلاد

هذا العصر وما يلابسه من ضيق ومن انحلال فى النظام الاجتماعى القديم صار شيئا لابدأن يجاهدمن أجله ، وفى هذا باعث قوى الناس على أن يزيد تقديرهم لقيمته ، لقد كان الا سلام على الدوام دينا يملا شعور معتنقيه وهم اليوم أكثر شعورا به منهم فى أى عهد سابق .

ورغم تصدع الوحدة القديمة للمجتمع الأسلامي تحت ضغط القوى والا فكار الجديدة من الغرب ، ورغم فقدان الا سلام حقوقه التشريعية في ميدان السياسة ، فلا يز ال المثل الاعلى القديم للوحدة الاسلامية حافظا سلطانه على عقولشعوب الا سلام ، وعلى بعد هذا المثل الا على من الوهن قوى على الدوام وازدادا تمكنا في شعور الناس أثناء القرن المــاضي ، وقيام الناس في وجــه التدخل الأوروبي والضغط الاقتصادي من جهة ، والدعاية النشيطة للجامعة الا سلامية من جهة أخرى تلك الدعاية التي قامت بها تركيا بين ١٨٧٨ و ١٩١٠ وانتشار ثمرات الا قلام من مصر ومراكز أخرى كل هذه عملت على جعل الرابطة المشتركة بين المسلمين أشدقوة ، على حين أن رقى وسائل المواصلات المخترعة في أوروبا عمل على جعل تلك الرابطة حقيقة واقعة أكثر من ذي قبل · ووجود هذه الرابطة - كماهو الا مرفى معظم الا نظمة الا سلامية ـ جدير أن يفو ت نظر الباحثين الذين يحكمون على توة الحركات بتنظيمها الظاهري ، ولن يستطيع إدراك جوهر تلك القوى التي تفعل فعلما من وراء ستار إلا من من يعلم أن هذا الجوهر رهين إرادة تعتنق مثلاً أعلى لارهين المظاهر ، وحسبنا أن تجد فيما كان من أمر الحلافة العثمانية دليلا قويا على هذا ، فان الباحثين الاوروبيين مافتئو ايعدونها العروة الوثقي فىالوحدةالا سلامية ويعدونهدم الجهورية التركية لهاضربة قاضية ، والحق أن الخلافة العثمانية ما كانت تعدو رمزا للوحدة ناقصا جداً ، ولم تنل اعتراف المسلمين حتى من هذه الناحية ، ولننظر مثلا إلى اخفاقها الذريع حين حاولت إعلان الجهاد في ١٩١٤ .

الا تنكر أن إلغاءها أحدث فزعاً بين المحافظين من أهل السنة عير أنه لم يوهن اللبتة من قوة الوحدة التي كانت الحلافة رمزاً لها بين الشعوب الا سلامية ؛ بل هو على العكس أزال سبباً قد يبعث على الشقاق ويفضى إلى الانفصام ولا سيا أن الحلافة التركية كانت تمثل فكرة الوحدة في صورة وأو توقر اطية ، من بقايا المعهد القديم أصبحت لا تتلاءم مع المثل العليا الجديدة للشعوب الا سلامية ، ولم يكن شيء أكثر وقوعا في الوقت المناسب تماما من أن يختفي هذا الشبح والذي يمثل النظام القديم ويفسح المجال لا فكار جديدة تسلام مع الموقف والجديد في العالم الا سلامي (١) .

أما الوحدة الاجتماعية في شعوب الا سلام فيمكن أن نعدها \_ كماراً ينا \_ شيئامن مخلفات الماضي يعيش في عصر غير عصره، ولكن هل من المؤكد تماما أن المثل الا على القديم للوحدة صفر من كل ما ينال إعجاب الا جيال ولحديثة التي تلقت العلم على الا سلوب الا وروبي ويبعث فيهم حماساليحافظوا وعليه ؟ لاريب أن مصالحهم \_ إن لم يكن ميولهم الشخصية - ستؤكد لهم أن في بقاء تلك الوحدة مزايا يعتدون بها في دفاعهم وينتفعون بها في بنائهم مدنيتهم ، وإن المسلمين وهم يقفون وجها لوجه أمام ما يروعهم مى قوة لا وروبا ما تزال مفاقة \_ وإن مزقها الشقاق أحزابا متناحرة - إنهم يشعرون بضعفهم وهم آحاد لا نالشعوب لمنفريقة التي تكون العالم الا سلامي ضعيفة عدداً ، بل إن أقواها وهم مسلمو الهند الذين يبلغون سبعين مليونا هم في الحقيقة من أضعف تلك وهم مسلمو الهند الذين يبلغون سبعين مليونا هم في الحقيقة من أضعف تلك الشعوب لما يواجهونه في بلادهم من قوة هائلة مصدرها القومية الهندوكية ،

<sup>(</sup>۱) إن وحدة الرياسة فى الا سلام ــ وهو جوهر الحلافة ــ نظام فى الحكمله معزايا عظيمة ، ولا سيما أن نظام الحلافة جامع لمحاسن الحسكم الجمهورى لقيامه على الانتخاب والحسكم الملكي لمسا فيه من ثبات واستقرار ـ فلا يبتى في رأبى إلا إحياء منصب الحلافة الذى هو روح الا سلام ومظهره بمسا يلتم مع حالة العالم الا سلامى الحاضرة وظروفه الجديدة ..

وخطر التفرق ظاهر لهذه الشعوب جميعا وهو ليس خطراً بالمعنى الحرب فحصب ولكنه خطر يتهدد منابع الحياة الثقافية للمسلمين، وقد ألمعنا فيها سبق. إلى أن شعور المسلمين بالوحدة سلاح يدافعون به عن أنفسهم ولن ينبذوه مستخفين به لا نه يسبغ القوة المعنوية على الوحدات المتفرقة. زد على ذلك أن تجاح مسلى الهند في تنظيم الشعور العام دفاعا عن تركيا أراهم الفائدة العملية التي تجني من تعبئة جهود تتجلى فيها روح العطف ، ونحن وإن كنا نسلم. أن هذا السلاح الجديد مايزال في أول أطواره (وهذار بما يعلل مافعله الزعماد الا تراك بعض التعليل إذ انصر فوا الانصر اف كله عن حلفائهم المسلمين وقبلوا: معونة روسيا السوفيتية بدلامنهم) فسنرى أن السعى لتقويته من أهم الحركات في العالم الا سلامي اليوم.

ويقترن بهذا السعى أزدياد في إداك المسلمين مظهراً آخر من مظاهر الوحدة الا سلامية، ففي حين أن الحركات القومية التي تتبعنا تطورها ثمر قلعر فة المسلمين، مبدأ سيادة الدولة كما يفهمه الا وروبيون نجد شعوب الا سلام لم تخط حتى الآن إلا الخطوة الا ولى في سبيل إيجاد القوميات المنفصلة . لم ينشأ المسلمون لما نشأ نا بين أحضان النظم القومية ، وعقو لهم لا تزال بنجوة من سلطانها فهم لذلك يستطيعون أن يحكموا عليها حكما لا بحاباة فيه وأن يصوغوا مثاهم العليا ويسيروا في سياستهم بما يتلاءم مع ذلك . على أن أزديادهم خبرة بأوروبه ومعرفة بتاريخها آتاهم معرفة تامة بما يكون للقومية الغربية من نتاثج مهلكة حيها تسرف حتى تضع مصلحة الفرد فوق مصاحة المجموع ، ونرى في نواحى مختلفة من المجتمع الا سلامي سخطا من نظام يضع على حد تعبير الا ستاذ برح - المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة ، وإن تورة المسلمين على مبادى محتما في أن يزدادوا إصراراً على الدعوة إلى الا تخلاق ستدفع المثقفين منهم والمقارة الا وروبية الى تعارض قواعد الا خلاق الا شلامية وأن يصروا خاصة على مبدأ الا تسان المناه المالية على المناه والمالة والمناه والمناه المناه الله أن يزدادوا إصراراً على الدعوة إلى الا خلاق الاجتماعية في الا تسلم والمناه على مبدأ المناه الا تسانى الذى هو أساس الا خلاق الاجتماعية في الا تسلم مناه المناه المناه

وعلى هذا فالنزعة إلى تاكيد الرابطة الاجتماعية بين شعوب الاسلام تأكيداً مكرراً نزعة آخذة فى القوة - كما يبدو للعيان - على أسس أخلاقية ، ولا سيمامع تزايدالنفوذ السياسي للطبقة الوسطى التي أثرت فيها على الدوام تعاليم الاسلام الخلقية تأثيراً أقوى عماكان لهافى الارستوقر اطية الحربية القديمة ، وكلما زادت روح الديمقر اطية فى القوميات المقبلة زادسلطان مبادى الاسلام على العلاقات السياسية.

وأخيراً فر بما يكون من أثر الفكر الغربي أن يسوق الناسهنا أيضا إلى السير في هذا الاتجاه نفسه ، فالنزعات الجديدة في أوروبا ترمى - بمحاربتها القومية المسرفة التي تقوم على الكفاح والتي أشتدت في عشر السنين الا خيرة إلى اتحاد الدول لتكون جماعة كبرى وإلى نبذ مبادى القومية المتطرفة ، وهذه النزعات لن تخفق في أن تحدث في الفكر الا سلامي تأثيراً بماثلا لما أحدثته في الفكر الا وروبي ، وستفلح في شد أزر المجاهدين في توثيقاً واصر الوحدة الا سلامية ويساعد هؤلاء المجاهدين عامل آخر وهوأنه ليس بين شعوب الا سلام منافسة افتصادية كتلك التي أرهفت من حد الخصومات القومية في أوروبا ، وليس أمامنا ما يرجح أن منافسة كهذه ستنشأ في المستقبل القريب و تفسد ما بين شعوب الا سلام مربي علاقات .

غير أن عاملا واحدا ربما يدخل فيعوق تحقيق الوحدة الا سلامية تحقيقا كاملا، هو تفاوت الثقافة في البلاد الا سلامية . رأينا أن في الا مكان أن نميز آدقيقا تلك البلاد التي بدأت في إصلاح حكوماتها على الا سلوب الا وروف من تلك التي لاتزال مخلصة في الجوهر للانظمة الموروثة، بل نجد في الطائفة الا ولى فوارق كبيرة في مبلغ الا خذباً نظمة الغرب. وربما تستمرهذه الفوارق غير أنها ليست عقبة كا داء في سبيل الوحدة ، لا أن الا ساس الذي تشترك فيه البلاد الا سلامية سيبقى وسيهي، نقطة يلتقى عنده الجميع ، هذا الا ساس سيكيف الا فكار الا وروبية على غرار واحد تقريب حتى في أكثر البلاد

الا سلامية تقدماً وأكثرها تأخرا، وبذلك سيميز الجماعة الا سلامية عرب الا وروبية أو الهندوكية أو جماعة الشرق الا قصى . ربما تظل الفوارق في اتخاذ نظم الغرب مسائل فرعية في الجملة ولهذه المشكلة ناحية دينية سنسبب في الكلام عنها بعد قليل .

والآن نعود إلى الموضوع الذى نحن بصدده فنقول إن عاطفة الوحدة قد بقيت ولم تقتصر على هذا بل هى تدل دلالة محسوسة على وجودها بطريقة مطردة رائعة ، فلا تمر حادثة تمس حياة العالم الاسلامي من غير تعليق حاسى جاد في صحافة تذيع في نصف آسيا وأفريقية ، وعندما تأخذ هذه الحوادث شكلا خطيرا سواءاً في مراكش أو ليبيا أو فلسطين أو الهند أو اندو نيسيا تأتي قرارات الاحتجاج من كل فج وكاها متشابهة في اللهجة بل في العبارة ، وليس عهدنا بعيداً بالجزء الاكر من العالم الاسلامي حيا كان يخيل لمن يراه أنه في سبات عميق حتى حسبه البعض قد فقد الحياة ، فأما اليوم فان حادثة صغيرة مثل قتل (الشهيد) عمر المختار تهزما بين مراكش وجاوة كاثنها صدمة كهربائية وتولد تياراً من السخط الملتهب. حقا إن ذلك الشعور المتولد يخمد سريعا ولكن تراكم أثر تلك الصدمات (التي أشار الاستاذ كامبفاير إلى أحدثها) سيجعل رد الفعل أكثر قوة وسيزيد العالم إلا سلامي شعوراً بوجوده .

هذا ولم تفقد كل الا نظمة القديمة التي غذت الوحدة قوتها فى العصر الحديث ورغم فقدان الشريعة ماكان لهامن استئثار بالتشريع، ورغم أن الثقافات المحلية بدأت تزحزح الثقافة المشتركة ، ورغم أن الفوارق فى العادات الاجتماعية أصبحت أكثر ظهوراً وأن التعليم الديني القديم أصبح قاصراً على طائفة متضائلة من الشعب فلا تزال المظاهر الدينية والعبادات باقية . أما الذي يزعم أن القرآن قد قل حظه من الدراسة الآن أو أن نظمه الذي يظل صداه يتردد فى النفوس قد فقد غلبته على عقول الرجال فلن يجد ما يؤيد زعمه الكاذب ،

ولاتزال العبادات الا ملامية منبعا للرضا والاطمئنان حتى عند من يهملون في أدائها، وقد قوطعت الطرق الصوفية في تركيا كاقل تأثيرها في مصر وآسيا الغربية ولكن الباحثين الثقات يؤكدون أن نجمها في اعدا هذه البلاد آخذ في الصعود. ومن أكبر عيزات الأسلام الحديث شعور الولاء لذات محمد (عليه الصلاة والسلام) والحاسة التي يبعثها بين كل الطبقات. قال حديثا و احد من أعظم المعبرين عن الفكر الغربي فيمصر مشيرا إلى بعض المؤلفات الأوروبية عن تاريخ الجماعة الاسلامية الا ولى: ديقولون إنى ملحد، ولكنى حين أقرأ ما يكتبه لا ... عن محمد أمتلى ،غيظا حتى لا شعر أنى أقوى إسلاما بمن ينتقدونني ، ، والمظنون أن الكتاب الذين ينكرون قوة الأسلام الحيوية في تركيا لو اختبروا الناس على هـذا النحو لوجدوا مايدعوهم إلى تغيير آرائهم ، أما في الدائرة الدينية المنظمة فلا يظهر نقص في تموين الا ُوقاف التي يذهب دخلها إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمكتبات ودور الا يتام والمؤسسات الا خرى التي تؤدى خدمة دينية واجتماعية. ولكن أعظم فروض الأسلام تأثيراً في تغذية روح الوحدة الا سلامية هوالحج ،ولا يمكن لمسلم أخذت روحه حظافي تعظيم عبادة يشارك فيهاعشرات الا لوف من أخوانه المؤمنين منكل جنس وطائفة ( ففي مكة تهدأ أشد العداوات الطائفية حدة وإن بدا تعصب أحيانا ) أن ينسي تلك اللذة العليا التي ذاقها وما تميط عنه اللئام من قوة باطنة لدينه ومن انتشاره العظيم في الآفاق ، وكلمن رجع منالحج يشهد لدىجماعته بالوحدة العامة التي تترفع على القوميات الصغيرة ويصير مركزاً تشع منه حماسة دينية لمثل الاُسلام العليا التي تسمو على القومية . لانشكر أنحوادث عشرات السنين الا مخيرة انقصت عدد الحجاج في السنوات الا مخيرة، ولكن من التسرع استنباط أن هذا النقص المؤقت دليا على نزعة دائمة .

ولكن الحاسة الدينية وحدها لاتستطيع مهما اشتدت صيانة الوحدة فضلا

عن أن تعيد بنا. وحدة حطمتها عوامل هدامة قوية ، ويشعر زعماء الأسلام بهذا أيضا ، وقد بدءوا يلتمسون الا سباب لتقوية روح الوحدة قبل أن يدركها الموت بأنأو جدواأ نظمة جديدة تستئمر أنظمة المجتمع الاسلامي الموروثة وتقويها، وأشرنا في المقدمة إلى أن من أكبر مثالب النظام القديم أنه أفنى القدرة على العمل المنظم شيئاً فشيئاً في كل ناحية ماعدا الناحية الحربية، ولكن أشر ناإلى أن التعليم على الا سلوب الاوروبي كان من أثره تقوية الباعث على تكوين هيئات منظمة تسعى ورا. غايات معينة ، وبالطبع كان أبرز هذه الجمعيات ماأنشي. لا ُغراض سياسية ولم بمض زمن طويل حتى أخذ المهتمون بالشئون الدينية يدركون المزايا التي تجني من العمل المنظم ولكن نظراً لا نالا سلام كما يفهمه أهل السنة ليس فيه هيئة كهنو تية فان الطبقة التي تقابل رجال الكنيسة في المسيحية لم تنظم في شكل رياسة دينية ولايلوح من المحتمل أنها ستصير هيئة كهنو تية فىالمستقبل، غير أنكبار علما الدين أظهروا في عقود السنين الأخيرة في بلاد شتى ميلا إلى تكوين جمعيات تنافح عن ميراث الا سلام وإلى أنشاء معاهد دينية بل إلى مضاعفة الجهود في تبليغ دعوة الأسلام لمن لا يدينون به ولمن لا يعرفون من أصوله إلا الاسم ، وكان مسلموا الهند هم الطلائع في هذا الميدان وفي الهند الآن د ندوة العلماء ، وجمعية «علماء الحديث، وجمعيات أخرى كثيرة ذكرها الكولونل أفرار، وحركة الا محدية التي ذكرت مراراً في الفصول السابقة هى في جل أمرها حركة من هذا الطراز نفسه وأصبحت بنيذها تدر بحياً لمزاعها الا ولى وما فيها من زيغ وحزبية جمعية دعاية إسلامية في جوهرها وإن كان علماء أهل السنة مايزالون يرمقونها بعين الريبة ، واليها يرجع الفضل في إنماء أسلوب من الجدل يدافعون به عن الأسلام وهو، وإن لم يتمكن بعد من اتقان فن الجدل الغربي جدير بالاعتبار ولا سيما في النبرق وفي افريقية .

وأنه لطبيعي جداً أن تكون هذه الجمعيات الدينية أنشط في الهندو أندو نيسيا

منها في البلاد الا سلامية الوسطى ، ذلك أن العنصر غير الا سلامى في هذه البلاد قليل العدد، أماهناك فالا سلام يواجه حركة تبشير تقوم بها الجمعيات الهندوكية والمسيحية . والجمعيات الا سلامية تواصل في الواقع - وفي ظروف جديدة وفي صورة جديدة - سياسية تبليغ الاسلام الا ولى حيال المجتمعات الشرقية القديمة ، وإنه ليدل على نشاطها في هذه الناحية أنها نجحت سريعا في تكييف بنشاطها بمايلائم الظروف الجديدة، أما في إفريقية فتكاد لا توجد علامات على مثل هذه الجمعيات فطبقات التجار التي كان عليها أكبر العب في الاضطلاع بادخال الناس في الا سلام قل شأنها وهيبتها حتى لنجد الاسلام في بلاد كثيرة واقفا أو متقهقرا ، ويعول في تقدمه على الجماعات الصوفية القديمة أو على جميات تبليغ الا سلام الآتية من الهند والتي كونت جماعة إسلامية قوية في جنوب أفريقية . ولم تحل حتى اليوم مشكلة تحويل النشاط الحربي القديم في الدعوة إلى الا سلام عند أقوام كالفولا إلى جمعيات تبلغ دعوة الا سلام بطريقة سلمية ويظهر أن عستقبل الا سلام بين زنوج أفريقية يتوقف على حل هذه المشكلة .

وأعظم من ذلك خطراً ولاسيا في البلاد الوسطى الجمعيات الا سلامية الا حدث عهدا والتي يسود فيها العنصر العلماني لا نها تؤثر في دائرة أوسع كثيرا، وتعنى بالتعاليم الخلقية للاسلام أكثر بما تعنى بالفة بهة وتحليل الا ستاذ كاميفاير لجمعة الثيبان المسلمين تحليلا كاملا يحعل تلخيصنا لوسائلها وعايتها تكراراً لاطائل فيه لا ن الجمعيات الا خرى «كجمعية الهداية الا سلامية» في البلاد الناطقة بالضاد والجمعيات الا ندونيسية التي وصفها الا ستاذ برج تنهج طريقا عظيم الشبه بطريق جمعية الشبان المسلمين، وإن عناية هذه الجمعيات بشئون الجامعة الا سلامية والصبغة الدولية لكثير منها وما تحافظ عليه فيا بينها من علاقات كل ذلك يدل على أنها لابد أن تلعب دورا حاسا في تقوية عاطفة الوحدة الا سلامية بلر بما لعبت دورا في تمهيد السبيل إلى اتحاد الشعوب عاطفة الوحدة الا سلامية بلر بما لعبت دورا في تمهيد السبيل إلى اتحاد الشعوب

الا سلامية اتحاداً أكثر نظاماني المستقبل.

و اتخذت بالفعل الخطوة الا ولى في هـذا السبيل بـ فني طول ثلاثة عشر\_ قرنا ونصف من تاريخ الأسلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلى حالة: واحدة اجتمع فيها ممشلون من جميع أصةاع العالم الاسسلامي ليتشاوروا في مشاكل تعنيهم جميعاً وليقرروا اتباع طريق واحد في العمل ، ولـكن منذ ١٩٠٠(١). نرى فكرة عقد المؤتمرات الاسلامية تشق طريقها إلى الامام شيئا فشيئا ومنذ ١٩٢٦ عقدت بالفعل ثلاثة مؤتمرات اثنان في مكة والقاهرة في تلك. السنة والثالث في ديسمبر ١٩٣١ في القدس، وكانت أغراض ونتائج كل من. هذه المؤتمرات متباينة تبايناً عظيما . ولم يكن التباين في تكوين كل منها أقل شأنا فوتمر الخلافة في القاهرة - وقد وصف الاستاذ كامبفاير أهم ما فيه ـ-اجتمع على غرض نظرى بعض الشيء هو تقرير مستقبل الخلافة . أما هيئتة . فكانت فيها أغلبية ساحقةمن رجال الدين وكانت تتاثجه سلبية (كماكان ينتظر) أما اللجان الدائمة التي وضع نظامها مقدما فالظاهر أنها لم تبرز إلى عالم الوجود يد كان في الا مرحظ من الجد قليل جداً وكانت وسائل البحث من الطراز العتيق الذي لا يتلاءم مع حاضر العالم الأسلامي . أما المؤتمر الثاني ف، مكة فكان له-غرض ملموس أكثر تحديدا هو تقرير مكانة الحجاز وحرمها. ونظراً لا نه-في الفترة التي بين المؤتمرين نودي بالسلطان ( الآن الملك ) عبد العزيز بن سعود ملسكا على الحجاز وجدت الوفود نفسها أمام أمر واقع وانقلبت أعمال. المؤتمر مبارزة . دبلوماسية ، بين عثلي نجد والحجاز الذين كانوا يبغون أن ينالوا معاضدة مالية وأدبية ومادية لحكومتهم وبين ساتر الممثلين الذين سلكوا مسلكان فيه شيء من النقد \_ إن لم نقل التذمر \_ من أحوال بلاد الحجاز الدينيـة-والإدارية ولاسيما الصحية . وعبثا حاول الملك أن يتدخل ، أرسل للأعضاء-

<sup>(</sup>١) الاجتماع الذي عقد بمكة في ١٨٩٨ و راءاً بو اب مغلقة لا يمكن أن نسميه مؤتمر آ٠٠

رسالة تشف عن تقريع خني ويتاخص مضمونها في هذه العبارة : أما تركنا: نسير وحدنا والوقوف مناموقف الناقدالعاذل فذلك لايليق بالاتخوة الاسلامية التي تربطنا جميعا، (٧) ورفض الممثلونالا بجانب أن يسمحو احتى بمناقشة الرسالة. وإخفاق ابن سعود فى بلوغ غرضه يتضح منأن المؤتمر الذىكان لأبدأن يجتمع سنويافىمكة أثناءالحج طبقاللمادة الثالثةمن قانو نهظل معطلاحتى كتابةهذه السطور. غير أننا نخطى، إذ نستنبط أن مؤتمر مكة قد نشل، فهيئته كانت تمثل العالم الا سلامي أكثر مما كان يمثله مؤتمرالقاهرة (زيادة على نجد و الحجازفان تركيا والا مُغنان والسودان والروسيا مثلت في مكة ولم تكن في القاهرة ومن جهة أخرى فان العراق وبولنـده والمغرب وجنوب أفريقيـة مثلت في القاهرة ولم تكن فيمكة) ولم يكن ذلك قاصرا على الناحية الجغرافية واكن كان فيه طائفة طائفة كبيرة مزالا عضاء العلمانيين وإنكان رجال الدين هم الا عليبة . وفي معظم المسائل التي تناولها إلبحث أمكن التوفيق بين وجهات نظر مختلفة لتصير قواعد عملية يسير عليها الجيع. وإذا كانت عوائق أخرى حالت دون العمل فليسمن اليسير إجماع الاعضاء على وجهة نظرو احدة وتعبر الرأى الاسلامي عن نفسه و حصوله على نوع من المصادقة والتقرير في مؤتمر عثل شعوبه. أما عن الغرضين الا ول والثاني اللذين أعلنافي القانون الا ساسى . وهما تهيئة الفرص للاتصال بين الشعوبالا سلامية وفحص وتحسين أحوالها الدينية والخلقية والاجتماعية والافتصادية فيمكن القول بأنهم خطوا الخطوة الأولى علىالا قل لانهم سيكثرون من اتباع نظام المؤتمرات بعد أن عملوا بهأول مرة.

على أن سؤالا يتبادر إلى ذهن القارى. الا وروبى عن هذه المؤتمرات وعن مثايها . من ذا الذى تخوله مكانته أن يستدعى مثل ذلك المؤتمر ؟ ومن ذا

<sup>(</sup>٢) خلاصة ماجرى فى مؤتمر مكة موجودة فى وصحيفة موجزة بأعمال مؤتمر العالم الاسلامي الاول، طبعها محمد على حسن صاحب جريدة ومطبعة الشرق باسكندرية -

الذي يعين الوفود؟ ومن يمثلون؟ يظهر أن هذه المؤتمرات - كما يبدو لنا ـ تعوزها الطريقة المنظمة . يأتى الممثلون ليمثلوا بلاداً هم عنها مبعدون سياسيون وعلى أى حال فقليل منهم من يحمل انتدابا رسميا ، وليس من السهل أن تكون الا جابة واضحةلدى منلم يدرك خصائص الا نظمة الا سلامية ومافي طبيعتها من مرونة ومن أنها تستند إلى الارادة ، وبالاختصارفان الرأى العام أساس هذا النظام كله ، فليس لكل إنسان أن يستدعى مؤتمرا ، إنما يفعل ذلك من يعترف الرأى العام (كما يقوده زعاؤه ومنشئوه) بأنهم يتبومون مكانامن الزعامة الطبيعية مثلهم مثل الوفود والأعضاء ، كل منهم لهمقام معلوم ومقدارمن النفوذ معلوم ومكانة سياسية معلومة ، وفي حين أنهناك أعضاء لايمثلون إلا أنفسهم فقد يكون هناك عثلون , غير رسميين , \_ وقد يكونون منفيين \_ يمثلون أحياناً الرأى العام افريق على الأقل من أبناء وطنهم تمثيلا أصدق من الممثلين الرسميين الذين تغل أيديهم وألسنتهم القيود التي تفرضها الاعتبارات السياسية ، تجلى هذا في مؤتمر مكة خاصة حينها انسحب الممثلون الا تراك وغيرهم كثيراً ليتجنبوا إحراج حكوماتهم، على أن حكومات البلاد الأسلامية ليست جميعا مؤيدة لفكرة المؤتمرات، ومن الائتساب التي عملت من غير شك على إحباط مؤتمرات مكة اشتراط أن كل ملكة بجب أن تدفع سنويا اكتتابا قدره ثلمائة جنيه عن كل ممثل نظير المتياز التمثيل، وأى شرط كهذا ـ وهي ينزع لا ن يجعل المؤتمر شبه عصبة أمم إسلامية \_ سابق لا وانه بكثير . إن وظيفة المؤتمرات في الظروف الحاضرة هي توحيد الرأى العام الأسلامي ولهذا الغرض فالشرط الجوهري هو أن زعماء الرأى العام في كل بلاد بجب أن يسمح لهم بحضور المؤتمر وبالتعبر عن آرائهم من غير قيود رسمية، ثم ليحاولوا قيادة الرأى العام غى بلادهم في الطريق الذي اتفقت عليه كلمة المؤتمر .

من هـنـه الوجوهامتاز مؤتمر القدس في ١٩٣١ على سابقيه بتقدم واضح

وجهت الدعوة أول الأمر ـ وجهها هذه المرة مفتى القدس الذي تقدم بهذا و ملا المكان الذي أخلاه الملك ابن سعود ـ لا إلى حكومات البلاد الا سلامية المختلفة فحسب - كما جرت العادة - ولكن الى الجمعيات الأسلامية كذلك وقد امتنعت كل الحكومات أن ترسل عثلين أول الا مر وذلك فيما يظهر بسبب إشاعة مبتسرة مغزاها أن في نية المؤتمر إثارة مسألة الخلافة ، وقد كذبت الا شاعة تكذيبافاطعا . ومن بين أمراء الأسلام المربعين في الحكم بجد الا مام الشيعي في اليمن هو الأمير الوحيد الدي أوفد إلى المؤتمر مندوبا رسميا ـ وإن كانت الحكومة المصرية قد رضيتأن ترسل ممثلا شبه رسمي، وأهم ظاهرة في هذا المؤتمر من جهة أخرى حضور مثلين مفوضين من كل الجمعيات المنظمة تقريبا في مصر وآسيا الغربية بما في ذلك حزب الوفد المصرى وجمعية الشبان المسلمين في مصر وفروع أخرى منها وجمعية الهداية الأسلامية في فلسطين وسوريا والعزاق وكذلك دجمعية الخلافة، بالهندوهيالتي عملت ماديا على انعقاد المؤتمر . وكان من أثر ذلك أن ازداد بروز العنصر العلماني في المؤتمر حتىصار أكمل تمثيلا للرأى الاسلامي الحديت، وحضر المؤتمر ممثلون دغير رسميين، من المغرب وروسيا وجاوه بل من كشغر إلى عدد كبير من البلاد الأخرى التي سبق ذكرها ، وأثباء انعقاد المؤتمر أيده ملك العراق وأمير شرق الأردن والملك ابن سعود ـ بعد أن هدأت مخاوفهم ـ برسائل بعثوا بها حتى لقد أوفد الا ُخير ممثلاً رسمياً ولكنه وصل متأخراً فلم يدرك المؤتمر •

ومن أروع الظواهر التي تجلت في المؤتمر اشتراك الشيعين فيه بدرجة كبيرة ، فزيادة على الوفد اليمني أرسل علماء الشيعة في العراق ممثلا مفوضا ، وحضر ممثلان شيعيان من فارس ، وبعث مفتى الشيعة بسوريار سالة أعرب فيها عن عطفه على المؤتمر (كما فعلت ذلك جمعية الطلبة المراكشيين في باريس) أما الطائفة الشيعية الوحيدة ذات الشأن التي لم تمثل في المؤتمر فهي الجاعة الشيعية

فى الهند ، ورغمأن ممثلى اليمن كانوا حاضرين فى مكة أيضا فيمكن القول إن. الشيعة صرحوا فى مؤتمر القدس لا ول مرة عن تضامنهم مع العالم الا سلامى السنى (وحتى لهذا وحده سيكون المؤتمر جديراً بالذكر) ذلك أنه لم يحتمع أهل السنة والشيعة قط فى التاريخ الا سلامى البحث فى معضلات مشتركة ، وفى حين أن هذا الا مر يمكن أن يتخذ دليلا على ضعف الفوارق الدينية فى الحياة السياسية من جهة فهو ليس أقل دلالة من جهة أخرى على از دياد المسلمين. إدراكا لمصالحهم المشتركة فى العصر الحديث .

وزيادة على الغرض الذي كان يرمى إليه الجميع وهو الاحتفاظ بصلات دولية بين شعوب الاسلام نظر المؤتمر في عدة أغراض عملية يسعى لتحقيقها مباشرة أهمها حماية الحرم الشريف من اعتداءات كان يتوقع حدوثها ، وإنشاء جامعة إسلامية في القدس (ثم إنشاء جامعات أخرى في بلاد أخرى ) وتنظيم الدعاية الاسلامية ، ويرمى المؤتمر من وراء هذا كله إلى الحصول على تأييد العالم الاسلامي لمسلى فلسطين تأييداً ماديا وأدبياً ضد الصهيونية ، ورغم حركة ظهرت في فلسطين ذاتها ضد منظمى المؤتمر مما كان عائقا لنجاحه فهو لا ريب قد أصاب من النجاح حظاً عظيا جداً ، ورسم للعمل خططاً واضحة تتبع في المستقبل القريب . فتقرر مثلا أن يعقد المؤتمر كل سنتين ـ وإن لم يكن ذلك في القدس حتما ـ وأنشى مكتب مركزى لا دارة حركة الدعاية الا سلامية وأنشت مكاتب فرعية في البلاد المختلفة تكتب تقارير كل ستة شهور إلى المكتب المركزى الذي يقوم بنشر تقارير سنوية (١) ورسم مشروع جمع الا كتتابات المركزى الذي يقوم بنشر تقارير سنوية (١) ورسم مشروع جمع الا كتتابات المرادي المنافرة فيا أقروا إنشاء بنك زراعي عربي في فلسطين وإنشاء الثاني ، وأقر المثلون فيا أقروا إنشاء بنك زراعي عربي في فلسطين وإنشاء الثاني ، وأقر المثلون فيا أقروا إنشاء بنك زراعي عربي في فلسطين وإنشاء الثاني ، وأقر المثلون فيا أقروا إنشاء بنك زراعي عربي في فلسطين وإنشاء الثاني ، وأقر المثلون فيا أقروا إنشاء بنك زراعي عربي في فلسطين وإنشاء

<sup>(</sup>١) أنشىء المكتب الرئيسي ورئيسه فارسي شيعي من سلالة عربية .

بحمع على يضم العرب جميعا ويكون مركزه في مصر . بقى أن نرى مدى النتائج العملية لهذه القرارات والتأييد الدى ستلقاه من العالم الا سلامى عامة و نرى خاصة إن كان عقد مؤتمر إسلامى كل سنتين بلجان دائمة سيكون ممكنا تنفيذه فى الظروف الحاضرة ، غير أنه ما دامت المفتر حات الحالية معتدلة وعملية معاً وما دام تنفيذها موكولا إلى هيئات ثمانية منظمة لا إلى حكومة تضعها فى سلة المهملات فى أحدى الدواوين فيحتمل كل الاحتمال أن تكون لها نتائج عملية من نوع ما . وإذا كان الا مركذ المدال استطعنا تأكيد أن حركة المؤتمرات ستزداد قوة على الدوام وأن علما للاحتفاظ بوحدة الثمافة سيكون له أهمية حاسمة ،

رأى القارى، أن المؤتمرات وضعت أغراضاً ثقافية فى المكان الاول وأنها تنكبت عن كل تدخل مباشر فى الشئون السياسية الدولية وما بين بعض الشعوب منعاً فعليا عثلى مؤتمر مكتمن ، الخوض فى السياسية الدولية وما بين بعض الشعوب الا سلامية و بين حكوماتها من خلاف ، وزاد على ذلك أن ، هذا من المصالح الموضعية الحاصة بتلك الشعوب ، ومع ذلك لم يمكن تجنب المشاغل السياسية تجنبا تاما ، وحتى فى مؤتمر الحلافة فى القاهرة أصدر قرار احتجاج على إطلاق الفتابل على دمشق ، وفى مؤتمر مكة أدخل احتجاج ضد إلحاق العقبة ومعان بشرق الا ردن تحت احتجاج من الممثلين المصريين والا تراك والا فغانيين ، بل كان مؤتمر القدس أوثن صلة بالسياسة بما اتخذ من قرارات ضد الصهيونية وإن كانت قراراته بصدد سكة حديد الحجاز (التي نظر فيها أيضاً فى مكة ) لا ينازع فى ذلك أحد . وإن رغبة منظمى المؤتمرون أن يجعلو دذا بر نامج سياسى لا ينازع فى ذلك أحد . وإن رغبة منظمى المؤتمرون فرصة حضور كثير من المثاين لا عادة تأكيد البرنامج السياسي الكامل للجامعة العربية فى لهجة جادة . من المثاين لا عادة تأكيد البرنامج السياسي الكامل للجامعة العربية فى لهجة جادة غاية الجد أبوا أن يكون ذلك فى المؤتمر العام بل تم فى اجماع خاص قائم بذاته علية الجد أبوا أن يكون ذلك فى المؤتمر العام بل تم فى اجماع خاص قائم بذاته

منفصل تماماءن المؤتمر وقاصر على عثلى البلاد العربية . وليس محتملا على الا قل أن تظل المؤتمرات المقبلة \_ إذا عقدت \_ بنجوة من التدخل فى السياسة ، بل الا مر على العكس ، فالنواحى السياسية لكثير من المعضلات التى تواجهها شعوب الا سلام ستد خل بالضرورة شيئاً فشيئاً فى المباحثات .

في نظرتنا العاجلة إلى الآثار التي أحدثها الغرب في الشعوب الأسلامية وفي نظرتنا إلى شعور الوحدة الالسلامية وكيفكان مسلكه حيال تلك المؤثرات. وصانا نقطة يمكن أن نقرر عندها الآن نتيجة نهائية: رغم تنافرما يزال قائها في بعض الدوائر بين الالفكار القديمة والافكار الغربية الدخيلة فان النزعة العامة كما يتضح تنهج منهج التوفيق بينها على أساس فكرة سامية هي تكوين أسرة من الاثمم الاسلامية التي تكون مستقلة في تنظيمها في ظل حكومات أهلية ، ولكنها تكون جميعا شاعرة بحظها من ميراث الثقافة الاسلامية التي تشترك فيهمع غيرها ، وتكون بفضل هذه الرابطة المشتركة في الشعور و المصلحة محتفظة فيهمع غيرها ، وتكون بفضل هذه الرابطة المشتركة في الشعور و المصلحة محتفظة إسلامية تعاول فض النزاع بن أعضائها .

وحتى اذا زعمنا أن العالم الأسلامي يمكنه أخيراً أن يجد في هذا النظام. وسيلة يستثمر بها موارد القوة الهائلة التي تملكها شعوبه أحسن ما يكون. الاستثمار فان المؤتمرات وما شاكلها لن تؤدى ألبتة إلى بلوغ هذه الآمال، ولانستطيع القول إنها ستبلغ غايتها حتى بعد مدة طويلة من الزمن، ولكن ينبغي. ألا نبالغ في تقدير طول هذه المدة لانهناك ظاهرة كثيرا ما يهملها الباحثون في حركات المجتمع الاسلامي مهماكان نوعها وهي أنها تنضج بسرعة مدهشة حتى. أن وجودها — كما أشار الاستاذ ما سينيون — يندر أن يخطر على بال أحدقبل أن يندلع لهيبها ويروع العالم، والمسألة الكبرى هي مسألة الزعامة فحينها يجد أن يندلع هيبها ويروع العالم، والمسألة الكبرى هي مسألة الزعامة فحينها يجد الاسلام « صلاح الدين ، الجديد، رجلا يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة و بين

شعور برسالته الدينية يبلع أعماق نفسه فان ماعدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه . بقى أن نمس برفق بعض المشاكل الحاضرة التي نشأت عن تضافر هذه التيارات الفكرية ، وأولى هذه المشاكل تنعلق بمكانة الرعايا غير المسلمين في القوميات المقبلة إن كانت المبادى الأسلامية ستظل أساسالها، هلسنرى تكراراً مكبراً لتبادل الرعايا الذي حدث بين تركيا واليونان وما كان فيه من عنف وسخف؟ لا ، اللهم إلاإذا تدخلتأوروبا بتعالات واهية كالتي ساعدت دعاة القومية الأتراك على بلوغ غايتهم . أما في مصر وآسيا الغربية فمشكلة الا قليات غير الا سلامية سهلة إلى حد ما فبعدأن نبذت الا فكار القديمة التي كانت تنظم العلاقات السياسية بين المسلمين وغير المسلمين - وقدنبذت اليوم في كل مكان. عدا جزيرة العرب ( هذه لا يكاد يوجد فيها غير المسلمين ) - صارت العقيدة الدينة مسألة شخصية لها اختصاص قضائي مستقل لا يؤثر على المكانة المدنية، وزالت نهائياً العقبات التي كانت قائمة في سبيل تكوين قوميات متجانسة ، ذلك أنه ليست هناك شقة ثقاقية بين المسلمين والشرقيين من المسيحيين واليهود كما بين الاعريق المحدثين وبين الا تراك أو بين مسلمي الهند والهندوك ومن الوجهة التاريخية يتصل الاسلام في ناحيته الاجتماعية اتصالا وثيقا باليهودية والكنائس المسيحية الشرقية وقد ساهم كل من اليهود والمسيحين الشرقيين في العصور الوسطى بنصيب هام أضافه إلى الثقافة الاسلامية وقد اندمجوا في هذم الثقافة أندماجا تاماكما أن تطورهم الحديث سارمقار نالتطور المجتمع الاسلامي وتعرضوا كما تعرض هذا المجتمع اؤثرات واحدة وأكبرآية على هذا بالدور الذي قام به المسيحيون الشرقيون في تطور الا دب العربي الحديث.

وأفلح ازدياد الشعور القومى فى البلاد الناطقة بالضاد فلاحاكبيراً فى البحاد علاقة منظمة بين المسلمين وغير المسلمين، ففى كل جمعية سياسية أو ثقافية فى مصرمن الوزارة إلى جمعيات الا حسان يتعاون المسلمون والا قباط

(ما عدا عبعا ـ الجمعيات التي خصصت لا عراض طائفية بحتة ) ونرى هذه الظاهرة فسها في الحياة العامة في فلسطين وشرق الا ردن وفي الجزء الا كبر من سوريا وفي علاقات اليهود ومعظم مسيحي العراق مع السكان المسلمين والحكومة الا سلامية وفي علاقة المجوس في فارس مع أبناء وطنهم المسلمين والحائفة الا يوسنا نكر بعض الشواذ ، فالمارونيون في فلسطين والجاليات الا رمينية في سوريا والمئتان لا تنديجان وقد لا تقبلان اندماجا ، كما أن المسيحيين الا شوريين في قلق على علاقاتهم مع أعلية المسلمين في العراق . والموقف في سوريا والعراق معقد لوجود فوارق طائفية في الصفوف الا سلامية ، ولكن الفكرة الا جمالية مع أن الحركة الفكرية تسعى سعيا حثيثاً في التغلب عليها جميعا ما عدا التي أحتدمت هي أن الحركة الفكرية تسعى سعيا حثيثاً في التغلب عليها جميعا ما عدا التي أحتدمت بسبب وجود خصومات قوية لا سباب نصف جنسية و نصف اجتماعية بصرف بسبب وجود خصومات قوية لا سباب نصف جنسية و نصف اجتماعية بصرف النظر عن العقيدة الدينية . وربما كان السنيون الا كراد حجر عثرة في سيل تكوين قومية تنظيم دولة قومية في العراق مثلهم مثل مهاجرى اليهود في سبيل تكوين قومية سورية فلسطينية .

ومهماكان لابد من مواجهة هذه المصاعب أخيراً فلا ننكر أن النزعات السائدة تسير بقوة في سبيل الا حتفاظ بأساس إسلامي للقوميات الجديدة وقد أجابت الا قليات غير الا سلامية على تسامح المسلمين إزاءها بان قبلت وأيدت مبدأ اعتراف الدولة بالا سلام ديناً رسميا . ونجد الشعور القومي العربي في البلاد الناطقة بالضاد من آسيا الغربية قد استهواه من غير شك المثل الا على للوحدة العربية الا سلامية وما تنطوى عليه من إحياء لشعور الفخار القومي بماكان الحركة الا سلامية من ماض مجيد . وكانت الصحف المسيحية أكثر حماسة من الصحف الم سلامية في المناداة بفكرة الجامعة العربية ، وإن صحيفة إغربيقية أور ثودكسية هي التي افتحت مقالا رئيسيا عن مؤتمر القدس بهذه العبارة :

مرحباً بمن جاموا ليضعوا بحكم سليم الاساس لا عادة أيام عمر ، بالي مجد الا سلام على أثر سيده محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ، (١) وربماً كان أهم من ذلك أن المؤتمر الا غريق الا ورثود كسى الذى تصادف أن كان منعقدا أيام انعقاد المؤتمر الا سلامى فى فلسطين أرسل و فدا يحمل تحياته غلمؤتمر الا سلامى .

ونستطيع أننفهم لماذا كانت البواعث القومية فى تركياو فارس على الاحتفاظ عالا سلام أساساً للدولة أقل شدةمنها بين الغرب، ولكن يظهر أن فارس على والا قل \_ تشعر بأن الثقافة الا سلامية التالدة أساس حياتها كا مة متحدة ، وحتى في , تركيااللادينية الملحدة، هل هناك أي قوة روحية في الأمة سوى قوة الأسلام؟ وإذا كان حكام تركيا الحاليون قد أدالوا دولة الأسلام فأنهم يبدون عناية مشبعة بالحاسة لحاية العناصر الاسلامة في حياتهم الاجتماعية من أن تشوبها تعاليم دينية أخرى ، ومادامت رأس الجمهورية التركية تحمل على الأقل الكلمة الا سلامية , غازى، فالقول بأن تركيا لم تعد دولة إسلامية تناقض بين - فيما ي يظهر \_ ومنجهة أخرى فان تطبيق فكرة القومية الاسلامية في حالات معقدة غاية التعقد كمافي الهند وأندو نيسيا أمران يكشف عن مدى إمكانه إلاالمستقبل ، وربما يضطر الأسلام فىالبلاد التي لم يفلح فيها فىالنغلغل فىالبناء الاجتماعي بثقافته ومثله العليا الخاصة إلى الرضا بانتقاص مساحته كما أضطر في شبه جزيرة البلقانمن قبل تاركا المجال المجتمعات الا مخرى التي برهنت على أنهاأ فوي من تندمج فيه ، وهذا مايفيد الأسلام أيضاً إذ تظل له قوته على التماسك والاتحاد. وكانت وجهة النظر العلمانية التي هي أساس فكرة القوميات أكر عامل في إحداث هذا التغيير في العلاقة بين الدين والدولة ،وعسير أن نجد في أي مكان من آسيا الغربية عدا جزيرة العرب أي مماضدة قوية للنظرية القديمة التي كانت

<sup>(</sup>١) ليس هذا نقلا عن الأصل، بل تعريب الترجمة الإنجليزية (المترجم)

حتى سنوات قليلة تتمثل في الخلافة العثانية ، ولكن هذا التغير في الرأى عن مكان الدين من الدولة وهو التغير الذي نشأ عن الا محذ بالسياسية الغرية في ناحيتها النظرية والعملية يحدث صدعا واسعا في الا فكار الا سلامية الموروثة ولا نستطيع أن نمضى دون التعرض لمسألة ما إذا كانت هذه المؤثرات نفسها التي أثرت في الفكر الا سلامي في هذا الميدان أثرت أوستؤثر في المستقبل في الناحية الدينية البحتة ، ولهذا أيضا علاقة ظاهرة بمعضلة العالم الا نسلامي كلها وإذا كان التمسك بالدين سيظل عاملا من عو امل الوحدة فيين أنه لكن تظل الرابطة قوية لابد أن تحتفظ البلاد الا سلامية بنزعة دينية واحدة تقريبا ، وإذا تطور تهذه في جميع البلاد ، وإلا فر بما أصبح الدين كماأوشك أن يكون في أور با حاملا يعمل على الانقسام أكثر بما يعمل على الوحد ، يرز بما انقسم الا سلام إلى كثير يعمل على الانقسام أكثر بما يعمل على الوحد ، يرز بما انقسم الا سلام إلى كثير من , الا ديان القومية ، ومهما بدا هذا الرأى غريبا فهوليس عسير التصور ولاغير مسبؤق ، فمنذ أربعة قرون كان لمذهب الشيعة في فارس كل صفات من , الا ياضية و توشك الوهاية في جزيرة العرب أن تكون ديانة قومية ثالثة الديانة القومية و توشك الوهاية في جزيرة العرب أن تكون ديانة قومية ثالثة تناقس عقيدة الا باضية في عمان والزيدية في المين أ

نرجع إذن الى السؤال الذي طرحناه في أول هذا الكتاب: أى وجهة يقصدها الاسلام من حيث هودين؟ وبعبارة أوضح كيف تأثر التفكير الاسلامي بالتغيرات التي أحدثها الثقافة الغربية؟ إنه لسؤال شاق ومكان زلق ترلفيه قدم غير المسلم في حين أن المسلم نفسه لا يقطع بصحة جواب يفوه به، ولكنه سؤال لامناص منه. أولما نلاحظ أن الجماهير الاسلامية العظيمة لم تتأثر فيما يظهر بالمؤثرات الدينية الغربية وأن الرأى الفقي الاسلامي في جملته لا يزال مستمسكا بماورث ولكن هذا ليس الحق كله ، الحق أن التعاليم والنزعة الدينية حتى عند أشدمه تنقى الاسلام محافظة عليه كانت تتطور بيط في القرن الماضي على حين غفلة من الاسلام محافظة عليه كانت تتطور بيط في القرن الماضي على حين غفلة من

رجال الدين ومن غيرهم ، لم يدخل أى عنصر جدير بالذكر ولكن بتأكيد بعض المسائل وانتباذ بعضها إلى المحل الثانى يتحرك ميزان العقيدة والتعاليم الحلقية ، ويتحرك في اتجاه يجعلها أقرب إلى الا تحلاق الغربية والتعاليم الحديثة كما تتمثل في التعاليم الجارية في الكنيسة المسيحية .

ولكن هنا أيضاً بحب أن ننظر إلىالزعماء لا إلى الجماهير إن أردناإصدار حكم على النزعات الحاضرة في الفكر الديني ، والحق أن الزعماء قد ذهبوا إلى أبعدهن هذا ، والحق أنمعظمهم مهاتكن أفكارهم حديثة يعارضون فإثارة المسائل الدينية على الجماهير لانهم يعتقدون بحق أنها ستصرفهم عما يعدونه واجبا أكثر إلحاحا،وأنها قد تبعثالا حقادوالانقسامات فى كل أقليم وفيمابين ا الشعوب الا ملامية في مجموعها في وقت واحد"، ولكن يوجد عم هذا في كلُّ بلد إسلامي ـ مع الاستثناء الدائم لجزيرة العرب والا فغان وأجزاء من [افريقية الوسطى ـ حركات معينة تختلف في قوتها وحدتها وترمي إلى تفسير جديد أو ' إلى إعادة النظر في المباديء الدينية للأسلام ، وقد عملت مدرسة الشيخ محمد عبده بفروعها صراحة منذ زمان طويل من أجل هذه الغاية . وقد أتى بعضالا ُفراد بأفكار أكثر تطرفا ولاسيما في الهند، ولكن "إصغار المفكرين خاصة هم الذين يقومون بالا صلاحات الكبرى منوراء حجاب، وهناك ظاهرة تسترعى النظر في هذه الحركات وهي أرب المنهاج واحد في الا صلاح الوهابي بما فيه من رجوع مسرف إلى مذاهب السلف وفي المسلك الذي ينهجه المجددون المتطرفون ، كلاهما يرفض ماتكدس من تعاليم العصور الوسطى التي كانت تنذر بخنق حياة الاسلام وينادي بالرجوع إلى مبادى. السلف، وربما يتبين أن للوهابية دوراً حاسما تلعبه في تجديد الفكر الديني ، فربما تسد الثغرة التي تهدد الآن بالانفتاح بين المحافظين والمجددين وذلك بتأثيرها الذي تحدثه في طواتف آخذة في الاز دياد في داخل نطاق الجز والمحافظ من الفكر الاسلامي

وفى الوقت نفسه لاتحل هذه المعارضة التى تصطبغ بصبغة والاحتجاج، (١) مشكلة تأويل تعاليم الاسلام بما يتناسب مع روح العصر لان من العسير أن يسير المسلمون خطوات هامة فى هذا التأويل إلا إذا تغيرت وسائل التعليم الدينى وأصوله تغيراً تاما ، فاذا نبذت فلسفة العصور الوسطى التى تقيد بها علم الكلام الاسلامى حتى الآن كان التوفيق بين مبادئه الأولى وبين قواعد الايمان الحديث أقل صعوبة عا يظهر.

ولقد أشر نا مرارا إلى أن الموقف الذي بواجهه علم الكلام الا سلامي اليوم شبيه بالموقف الذي نشأ منذ أكثر من ألف عام حينا واجه الميراث الا عريق وكان النصر الحاسم حليف المحافظين في ذلك الكفاح الذي أنتج ، علم الكلام، الا سلامي الحالي ويتسامل البعض: ألا يمكن أن يحدث مرة أخرى أن الروح المحافظ إذ يكيف ما يجده في الفكر الحديث من عناصر تلاثم أغراضه سيكون أقوى من أن يسمح للا فكار الجديدة المتطرقة أن توطد نفسها في الجزء الا كبر من العالم الا سلامي ؟ إن هذا الرأى يغفل الفرق الجوهري بين الموقفين ففي الوقت الا ول كان نجم الا سلام آخذاً في الصعود وكان الصراع مقصوراً على دائرة صغيرة من المتكلمين ، أما الآن فهو يقف موقف المدافع و لابد له من التغلب على كتلة قوية متزايدة من الرأى العلماني الذي حرر نفسه من سلطان العلماء ، والآن ففي حين أن سواد الرأى العلماني الذي حرر نفسه من سلطان قوى المحافظة نجد الا فكار الحديثة قد صارت من القوة في مصر ـ بصرف النظر عن تركيا ـ بحيث لا يمكن اقتلاعها من غير تعريض بنا م المجتمع الا سلامي كله للخطر .

<sup>(</sup>١) يريد أنها تشبه ثورة البروتستانت على الكنيسةومعنى البروتستانت المحتج وكان البروتستانت يريدون ألا تستأثر الكنيسة بتأويل الكتاب المقدس (المترجم)

وعلى هذا فرغم أننا لانستطيع أن نخرج من حسابنا إمكان انقسام العالم الا "سلامي آخر الا مر فهناك عدة عوامل قد تدخل و تمنع العالم الا سلامي من أن يحتذي تماما ذلك المثل السيء الذي ضربه الأصلاح الديني فيأوروبا وما جلبه ذلك الا صلاح من نكبات ، أحد هذه العوامل عدم وجود كهنوت في الاسلام وما يترتب على ذلك من قوة تنالها الطائفة العلمانية المثقفة ، وفي الصراع الاخير بين زعماء الرأى العام العلمانيين وبين الشيوخ المنعلمين تعليما دينياً كان النصر الا كبر حليف الا ولين الذين آثروا في الجملة ـمن جانبهَم ـ أن يتبعوا سياسة تطورية معتدلة بدلا من أن يحتذوا المئل الذي ضربته تركيا ومافيهمن تغير متطرف عنيف . وإن عدم وجود سلطة واحدة علىالعقيدة ينشأ عنه أيضاً نزعة إسلامية أخرى تنهج منهج التوفيق، وهي النزعة التي يقبلها الجميع وتبيح الاختلاف في الرأى وتتحرج من أن تخرج من زمرة المسلمين أحـدا إلا من يسعى إلى ذلك بحماسته وتعصبه الطائفي الضيق . وقد وجدت الفوارق دائما بن جمهور المسلمين من أهل السنة وليست هي فوارق تافهة في المذاهب أو العبادات فحسب ولكنها فوارق جوهرية كالتي ميزت متكلميأهل السنةعن كبارشيوخ الطريقة الصوفية ، ولكنهارغم قرون منالجـ دل لم تؤد

وهناك عامل ثالث هوقوة شعور العالم الا سلامي بالا همية العظمى الوحدة الدينية أمام أوروبا والهندوك ، وقداطف هذا العامل فيمامضي من حدة الشعور الطائفي حتى بين طوائف توارثت خطة العداء منذ ألف عام ، وقد رأ ينامظهر تضامن الشيعيين من العرب والفرس مع أهل السنة باديا في مؤتمر القدس، وكل الباحثين في الحركات السياسية الحديثة في الشرق يعرفون الدور الذي لعبه الشيعيون في الا سلام في الهند ، لاعامة الشيعة المعتدلين أمثال المرحوم سيد أمير على فحسب بل الشيعي المتطرف أغا خان . ويظهر أن سعة التسامح الا سلامي

تزداد من كل جهة وربما نتوقع أن تمتد أكثر من ذلك حينما يصبح الدين بمعناه الضيق لا يلعب دور المسيطر على الحياة السياسية القومية فى الشعوب الا سلامية . وقد يكون هناك خطر ما يزال قائماً وهو أن الدين سيصبح من الضعف يحيث يفقد سلطانه نهائيا ولكننا رأينا أن هذا الخطر أقل تهديداً الآن بما كان منذ عشرين سنة ، ونرجو فوق ذلك أن يتمخض تفاعل القوى الدينية المختلفة الفعالة الآن فى العالم الا سلامى عن حياة دينية عميقة شاملة .

ولا بدأن نتسال أخيراً عن مكانة المجتمع الأسلامي بوجه عام ، ولا سيما عماعسي أن يكون لهمنعلاقات مع المجتمعات البشرية الأخرى فيوضع العالم المستقبل. ألمع الاستاذ, برج، إلى أن انحياز الشعوب الا سلامية إلى أجانب الشرق أوجانب الغرب يتوقف توقفاكليا على مسلك أوروبا إزاءالعالم الاُسلامي والشرق عامة . وفي الوقت نفسه لايستطيع العالم الاُسلامي أن يعيش إن أنكر الا صول التي قام عليها . وقد رأينا أن الا سلام في أصوله ينتمي إلى المجتمع الغربي الكبير (١) ويكون جزءا جوهريا فيه ، هو المكمل والموازنالمدنية الاوروبية يتغذى من الينابيع التي أغتذت منها ويستنشق الهواء الذي تستنشقه وإذانظرنا نظرة تاريخيةشاملة رأينا أن مايحدثالآن بينأورو با والعالم الأسلامي هو أعادة توحيد المدنية الغربية التي انفصلت انفصالا غير طبيعي أيام النهضة الاوروبية والتي تعيد الآن تأكيد وحدتها بقوة جارفة . والباحث فىالتاريخ رغمشعوره المخيف بنقائص التشبيه لايتمالك نفسه من تذكر وقتين سابقين ( وَإِن لم يَكُونا أُسبق مايكون ) حدثت فيهما عملية تفاعل منتج بين نصفي العالم الغربي استمرت قروناً كثيرة ، وكان من مجد الا مبراطورية الرومانية وعظمتها أنها وحدت هذين النصفين تحت لوائها وأن من تلك الوحدة تولدت العوامل الروحية التي سيطرت على مجرى التاريخ الغربي منذلك الحين، وفى منتصف الطريق بين عصرنا وبين ذلك العصر حدثت أول مخاطرة عقاية

<sup>(</sup>١) أنظر الصفحتين الثالثة والرابعة من الفصل الأول.

عظيمة للا سلام حينما أدمج في نفسه الميراث الا عُريق وجعله يزدهر من جديد حتى كان من هذا الازدهار بذور نمت منها النهضة الا وروبية .

ولا يمكنأن يقف التيار عندذلك، إنه مستمر أمام أعيننا في صورة أوسع بو أعظم و إن خفي ذلك عن أنظار نا بسبب المعارضة التي يوجهما العالم الا سلامي فيجلته لتقدم أوروبا تقدماً مدمشا فىالناحية الفنية وربما تكون النتيجة كما كانت من قبل ـ هي أننا لا بد أن ننتظر حتى يعيد المجتمع الا سلامي توازن المدنية الغربية المختل الآن بسبب رجحان أحد جانبها. وربما يتبين أخيراً أن حصن الامبراطورية العثمانية كان فيهخلاص العالم الأسلامي وأنهابعزلها له حالت دون مشاركتة فى نمو القومية الأوروبية المسرفة وحالت دون أن ينقسم إلى ولايات كما أصاب البلقان وكما حدث لتركيا ذاتها وكان ذلك من ميراثها السياسي البيزنطي أكثر عاكان من ميراثها الاسلامي . وعلى كل حال هالعالم الائسلامي يقف جنبا لجنب مع أوروبا متمنزاً عن المجتمعات الشرقية الصميمة في الهند والشرق الا تصى، وفكرة «رابطة شرقية عامة، من العالم الأسلامي والهند والصين واليابان هي النتيجة الخيالية الناشئة عن الحنق على سيادة أوروبا السياسية والافتصادية المؤفتة ، ولكي يصل العالم الأسلامي إلى أتم رقى فيحياته الثقافية والائتصادية لايستطيع أن يستغنى عن التعاون . مع المجتمع الأوروبي، ولكي تصل أوروبا أيضاً إلى أتم رقى في حياتها الثقافية ولا سيما فيحياتها الروحية لاتستطيع أن تستغنى عن القوى والكفايات التي توجـد في المجتمع الا سلامي ولن يستطيع أحـد الفريقين أن يسـترد ويستثمر قواه الكاملة إلا بعد أن يستعيدا ذلك التعاون الذي تمتع به الشرق والغرب فيظل الامبراطورية الرومانية .

ولايزالالا سلام فى داخل العالم الغربى يسلك سبيلا وسطا بين المتنافضات الشديدة ، وهو على معارضته لفوضى القومية الأوروبية وللنظام العسكرى لروسيا الشيوعية لم يقع بعد فريسة لهجمات الحياة الاقتصادية الماحة التي تمتاز بهاأور وباالحاضرة وروسيا الحاضرة كذلك يوقد لخص الاستاذ ماسينيون الاخلاق الاجتماعية في الاسلام تلخيصاً يدعو إلى الاعجاب حيث قال: وللاسلام الفضل في أنه يمثل لنا فكرة عاداة عما يقوم به كل فرد من أبناء الوطن بدفع عشر ريع الارض للخزانة العامة، إنه يشن الغارة على المبادلة المطلقة ورأسمالية البنوك وقروض الدولة والضرائب غير المباشرة على الاشياء التي لها أهمية جوهرية ، ثم هو يؤكد حقوق الارب والزوج والملكية الفردية ورأس المال التجارى ، ونراه هنا يقف مرة أخرى في مكان وسط بين الرأسمالية والبورجوازية ، (١) وبين الشيوعية البولشفية ،

ولكن الاسلام لا تزال له رسالة يؤديها من أجل قضية الا نسانية . هو يقف رغم كل شيء أقرب إلى الشرق الحقيق من أوروبا اليه ،وله ماض مجيد من تفاهم الا جناس وتعاونها ولا يوجه بجتمع آخر سجل له من النجاخ في أن بحمع كثيراً من أجناس الا نسان المختلفة مع التسوية بينهم في المكانة والعمل وتهيئة الفرصة كما سجل للا سلام ، والجماعات الا سلامية العظيمة في افريقية والهند و الدونيسيا والجماعات الا سلامية الصغيرة في الصين أيضاً والجماعة الصغرى في اليابان كلها تبين أن الا سلام لا تزال له القوة على أن يتألف العناصر التي لا سبيل إلى التوفيق بينها بسبب الجنس والتقليد . وإذا لم يكل بد من أن يحل إلتعاون محل الشمقاق بين المجتمعات العظيمة في الشرق والغرب فانوساطة وروبا في علاقاتها مع الشرق ، وإن اتحدا زاد. الا مل زيادة الاحد لها في الوغ نتيجة سلمية ، أما إن قذفت أوروبا بالا سلام بين أذرع خصومها ورفضت التعاون معه فلا بد أن تكون النتيجة ناكبة الجانين .

<sup>(</sup>١) طبقة البرجوازية هي طبقة أصحاب المصانع ويستبدون بالعمال استبداداً قاتلاً

## فه\_\_\_\_رس

تفاوتها ، ۲۹ - ۲۹ ، ۲۶ ، ۱۱۵ الأسلام: خصائصه: ٨ - ٩ ، ١١ -N- YEV . 1EV 6 1Y 6 10617 444 6 414 انتشاره : ۱۲،۱۲ ، ۲۹، ۲۹ ، مشروع عصبة أمم إسسلامية ، ٨٤ ، ۲۳۸ ، ۲۳٤ تكوينه السياسي: ٧٨ ٢٨ - ٣٠ القرآن: ٨ ، ٢ ، ٢٧ ، ٥٨ ، ٢٧ نظريته السياسية : \_ ١٨ ، ٢٦ - ٢٧ ، المسلون: مسلكهم إزاء أوروبا ، ١٧-61 - + = 01 0 0 1 6 E1 - 49 C YO 4. - 149 معضلة الاجناس فيه : ٢٤٨،٢٢٢،٠٠٠ 4134737713PF1-43 حركات الاصلاح: ٢٧ - ٢٩ ، ٨١ -44.64.1614.614X مسلكهم إزاءالهندوكية ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، · 18677 6 70 6 71 - 09 6 0 . 61786100-18061846118 × 101 61726119 61.0694 7410 - 198 6 1A7 6 1VY 749 6 4 - 174 خصائص الحركات الأسلامة ٤٥ - ٥٥ المحافظون والا صلاح: ٣٨، ٢٦،٤٤، Y.V 67 - 178 6 170 6 70 44X 6 1XE زعماؤهم ١٠٠٠ - ٩٨٠ ٦ - ٤٥٠ ٤٢٠ الشريعة : ۲۲ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۸۱ ، 7446 4486 1446 4 - 1416114 6 140: 184 6 14+ 6 1 + # : 94 خولهم السياسي ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٥ 441 : 444 : 414 وحلتهم ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ الطرق الصوفية ، ١٠٤٥٨٤٠٦١٤ 6 10 - 6 1496 1 - 160 - AE 6 VA 779618-115 علم الكلام ، ٩ ، ١١ ، ٨٤ ، ١٣٠ ، 171-7331133.7-037173 7-12161-17-6184 377 - 743 547 3 877 إحصاؤهم وتوزيعهم ، ٨ ، ٩ ، فالهند طريقة الدفاع الجديدة ، ٥٩،٥٥٥٤٨، - 61906140, 1476 496 77671 1140111-1.4 العرب : ۱۸ ، ۷۷ ، ۲۲- ۳ ، ۱۲۹ . ٢٧ وأنطر أيضاً الاحدية وأوروبا ، ١٦٨\_٩ أنظر أيضا قومية فرنساء الميشرون المسلون القومية ، جزيرة العرب ٤٢ ، ١٩٢ ، ١١٢ ، ١٩٧ الجامعة الاسلامة ، الاستغراب e - Le l L Lis 1 2 m Kans . 1 - 0 1 2 4 - 1 P17 3 137 737

اللغة العربية والسكتابة العربية : ١٤ 1.5 6 44 640 6 41 6 44 6 44 الجيش: دوره السياسي ٢٧ - ٥٤ 11-11 : アアート > 0人 > ハートア . YMY . Y .. الازم: ٥٥ ، ١٥ ١٥ ١٩ ١٨٨ ١٩٨ البربر: فصل ٢ . قانونهم ٨١ 後ろしゅ:041 - 101.73.47 المؤتمرات الأسلامة: ١٤٢٥٨٨١٢٤١ ١٨٥ ، ١٠٢ ، ٢٣٢ - ٧٧ في المند 10.61276171678 الاجتهاد والتقليد : ٨٨ - ٩ ، ١٣٠ 140 : 144 اللك ان سعود : ۸۸ ، ۲۹ ، ۲۳۲ 444 ¢ 440 الملك الحسين بن على: ٨٨ ، ٨٩ 94690 الهندوكة : ١٣ ، ١٨ ، ١٣ ، ٥٥ 124 6 440 الثقافةالهندوكيةالجاوية : فصل ٥ ، ٢٢٢ الحج: ١٦١ ، ١٠٩ ، ١٩٠ ، ١٦١ ا 444 . 14V - 124 ( 14) 6 10+ 6 14+

757 6 777

مية البربر : ۲۲ ، ۲۲۲

قومية اندونسيا : ١٥٩ ، ١٧٦ -1986 1916 1AV القومة العربة: ٢٥ ، ٣٤ ، ٧٧ ، ٧٩ 747 5 777 5 747 الجامعة الأسلامية : ٢٩ - ٢٤ ، ٢٤ 14 0 4 6 0 4 6 0 4 6 54 78.647-44861.1-47689 الامراطورية العثمانية : ١٨ ٢١٥ ٢٩٠ YEY 6 47 6 41 . التعليم: ٢٤، ٣٥ - ٨ ، ٣٤ ، ٥٤ ٧٤ 14. 61.4644 6 44644 6 44 1716 1896 148 - 141 6 77 -691-144614761416170 4476417641864-16148614A أورويا: تجارتها ٢٧ - ٧٤ ، ٩٧ ، ١٧٧ التوسع والاستعار: ۲۱، ۲۳، ۲۷، - 17941774174 4 10441 . . 4.1 6 14. فصل ٤ ، ١٧٢ ، ١٩٣ ، ٢٠٧ علاقتها بالأسلام: ١١ ، ٢٠١ - ٢٠ 737 - A عدم استقرار أساس سيادتها: ٥٥ ١٧١ أرجعتها ٢٧٤ ، ١٧٠ ، ٢٧٤ أنظر أيضا: الاستغراب. المسلمون القومية: ٥٠- ٣، ٨٥،٧٢ ، ٧٢ ، ٩٦ الاستغراب: ٤٤ - ٣٨ ، ٩٩ ، ٤٤ ، 697674- 70674604604 W- 44. 6 411 6 144 6 144 6/4/ 6/4 6/1/4/1 -0 -1+4 141 > 341 - 141 - 141 > • • 4> 74x644.-4.4.

أنظر . الجيش . التعمليم . القوميــة . PF131173037 الدرديري ( دكتوريي) ٧١ : ٧٥ - ٢-الأصلاحات الاجتاعة الجعات المسيحية : علاقتها بالأسلام : ١١ ، ١٧ الحركة النسائية الحركةالنسائية وتعليم المرأة: ٦٦،٤٦، وسع عروب أنظر المشرون 71V 6 48 - 144 6 94 الاصلاحاب الاجتاعة: ٢٤ ، ٥٠ المبشرون المسلون: ١٧ ، ٥٩ ، ٢١ ، 0P3V-1-A3 77/ 3 P3/3 67 4 4 9 6 4 7 7 9 3 9 P 3 0 P 3 4 P 3 1 -44+ 6 147 6 141 6 104 14761.1 12-L5: 771 3 711-V الجعات: ۷۰، ۹۷،۹۰،۲۹ ، ۱۲۰، الميشرون المسحون: ٧٩ : ٨٦ ، ٨٩ - 14 - 67 - 140 6 187 6 144 67-10617961+4-1. 6 444 الأدب والصحافة: ٣٤ ، ٥٤ ، ٢٠ Y.W: 199-1976194 مدارسهم : ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ 6 A0 6 9 - Y0 6 V1 679 6 77 المسيحيون الشرقيون: ١٧ ، ١٨ ، ٨٠ -17761-1699 60 - 98 6 19 45.61.461-1.644 6) XY 6 179 6 177 6 17A 60 التجارة والاقتصاد: ١٤، ١٩ ، ٢٣ ، E - - 44964476445614-410 119694697640644674 اللغة الأوردية وأدبها : ١٢١،١١٢) 6 4.9 6 144 6 144 6 4 - 144 181 6 48 - 144 747 : 777 : 778 : 11 - 71 · الوهاية: ٢٤، ٢٠ ، ١١٣ ، ١٢٠ ، ١٣٠٠ أهل القرآن: ١٢٥ 484 6 1VA أهل الحدث: ١٢٥ العصبة الشرقية ٤٧٤٧ أغا خان: ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۶٥ السنوسه ۲۱ تقديس الأولاء: ١ ١ الشيعة ٢٩ ، ٣٠ ، ٨٤ ، ١١٣ ، ١١٣ ، جعة الشان المسلمين ، فصل ٢٣٥،٢٣١ و٢٣٥ 72067406171 جال الدين الأفغاني: ١٠٥٥٧٩٥٧٧١٣١ المنار ۹۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۷۶ ، ۱۷۶ ، ۱۷۶ ، ۱۷۶ خدایخش: ۱۲۷ ، ۱۶۳ ا 414 دار الأسلام: ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٥٣ المنفاوطي ع دار الحرب: ١٤٠٤ ١٤٠٠ الجاد: ٥٥ ، ١٢ ، ١٣٥ ، ١٢٩

ساستها في مراكش: ۲۲ ، ۸۱ ، سیاستها فی سوریا : ۹۷ . مشروع اتفاقها مع الأسلام: ٦١ ، ٢٥ شركة إسلام: ١٨١، ١٨٤ - ٢، الدعاية الاسلامية فيها ٥٨ - ٥٩ ، ٣٠ الشيخ محمد عبده ٨٨ - ٥٠ ، ٩٥ ، ١٠٥٠ 777 6 174 سر محمد اقبال : ۱۲۸ - ۱۳۱ ، ۱۴۳ 01-10. (تىت)

سر سيد أحد خان: ١٢٥ - ١١٩ - ١٢٥ 444 144 144 144 141 سيد أمير على: ٢٢١، ٧٤٥ 1946 1AV عد الحيد سعيد بك ٧٠ - ٧١ على عد الرازق: ٨٩ - ٩٠ ، ١٤ غلام أحمد: أنظر الأحمدية فرنساً: الطلبة والعال المسلمون فيها: دكتور محمد حسين هيكل ٩٤

Y1 . 6 07

## الخطا والصواب

| الصواب         | الخطأ      | سطر | ص   |
|----------------|------------|-----|-----|
| آن             | أن         | 14  | ۲.  |
| هو في الا مصار | هو الأعصار | 44  | 44  |
| خاص            | أخص        | ١   | 147 |
| الذين          | الذي       | 19  | 141 |
| خذا بخش        | خدانجش     | ٣   | 144 |
| وجوههم         | وجوهم      | 4+  | 149 |
| الملاقات       | علاقات     | ٤   | 140 |

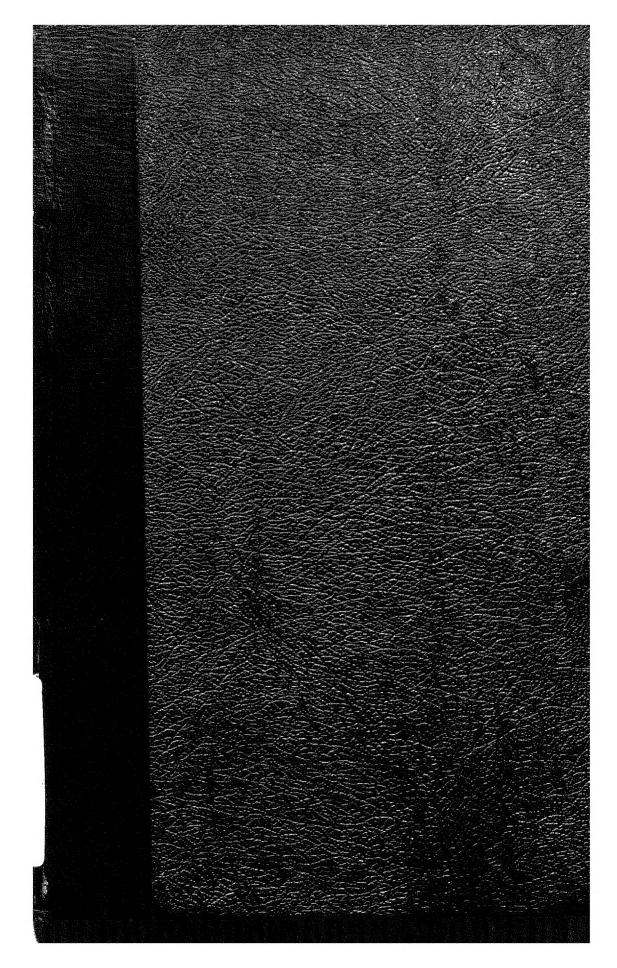